## XAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAX إِي عُجَّاجِ بَيْتِ اللَّهِ لِحَرَّامِ وَيَلِيهِ الاخْتِيَارَاتُ لِفِقْهِيَّة لِسَمَاحَتِه جِمَرُ اللَّهُ في مَسَائِل الجِرِّ وَلِعُمْرُةِ

تقديم معسالي الشكخ صاليح بْزعبُ لِلْعَرْيِنْ بِي مُحَكِّدِبْنِ إِبْرَاهِيْمَ آلَ اللِثَنِيخ ورَبْرِ بِسُؤُون الإسْكَرَمِيّةِ والأوفاف وَالدَّعَوَةُ والإِرْسَادِ

جمع وَاعْدُاد عَبُدُ الْحُبَّارِ بَرْعَبُ لِ الْعَظِيْرِ بَرْمِحَ بَمَكُ آلَ مَا جِدْ عَذَ اللّٰهُ دَ وَلِوَالدَيْهِ وَلِمِيعٍ لِمُسْلِمِينَ

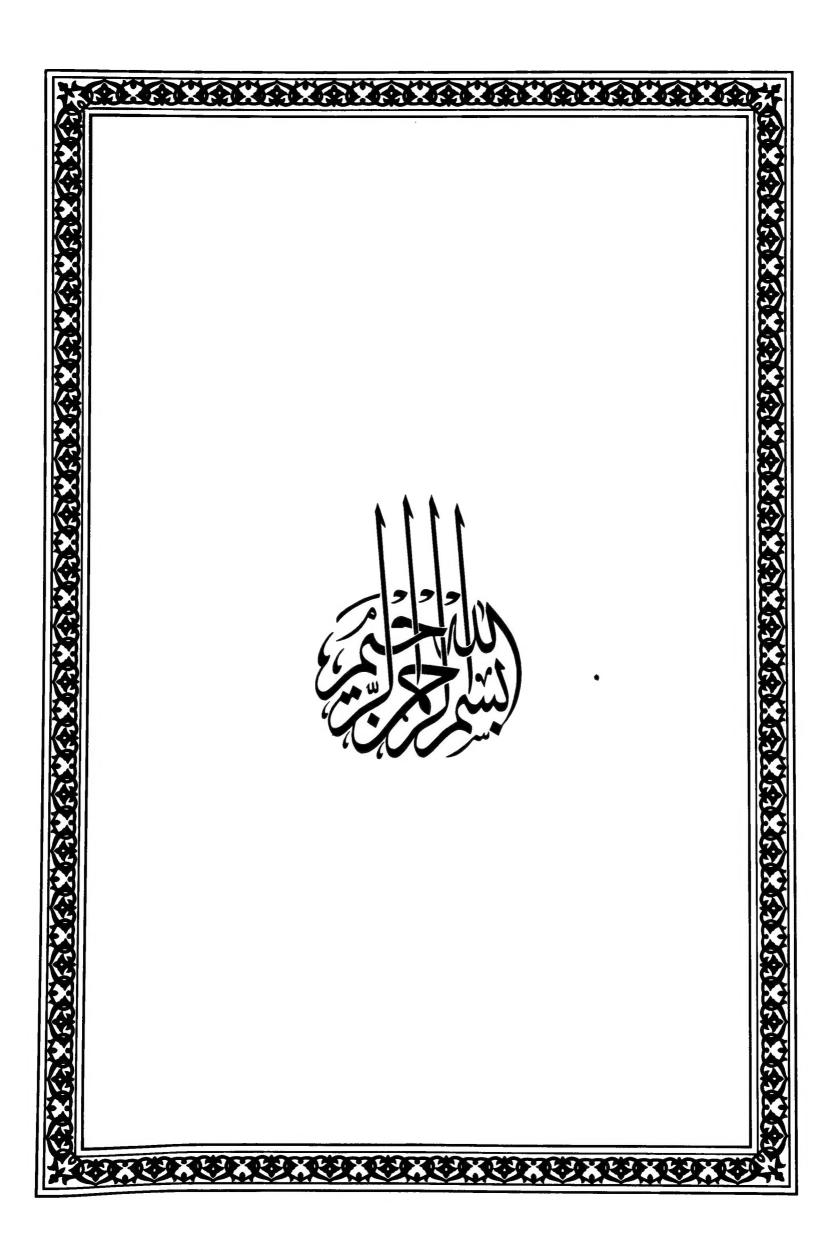

بساله التحاليكين

会义会义会义会义会义会义会义会义会义会义会义会



Ibn Baz Charitable Foundation

الرسم ٥٠٠/٤٢ اللهم ١٤٣٦/٨٧ الميسي المباعة جادة

#### مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد: فيطيب « لمؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية » أن تضع بين يدي القارئ الكريم هذا الجمع الموسوم بـ « من عبدالعزيز بن باز إلى حجاج بيت الله الحرام » الذي اشتمل على نصائح ورسائل لحجاج بيت الله، وبعض الاختيارات الفقهية لسماحته \_ رحمه الله \_ في مسائل الحج، قام بجمعها وإعدادها الأخ/ عبدالجبار بن عبدالعظيم آل ماجد ـ وفقه الله ـ .

وهذه المادة هي جمع لبعض ما صدر عن سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ بهذا الشأن في مجموع الفتاوى، وقد قرأها وقرظ لها معالي الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ " وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد " ـ حفظه الله ـ .

نسأل الله أن ينفع بهذا الجمع مُعدِّه، وقارئه، وكل من عمل على إخراجه، وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره على سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ، وأن يجمعنا به والقارئ الكريم في دار كرامته مع الأحبة محمد ﷺ وصحبه .

وصلى الله وسلم على نهينا معهد وعلى أله وصعبه أجهمين ...

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الغيرية



موقمنا على الانترنت WWW.binbazfoundation.org







بغ المداركة المادية المستخفية المادية المستخفية المادية المستخفية المادية المستخفية المادية المستخفية

الزفسّنم: المسّابع: الشّفُوعَاتْ:

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وللرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

وقد بين الله – عز وجل – لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مكان البيت الحرام وأمره ببنائه وعمارته ، وجعله منازًا لتعظيم الله عز وجل ، والإيمان به وتوحيده ، ونبذ الشرك به جل وعلا ، قال تعالى : ﴿ وَلِا يُوْلِنَا لِلْمِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الله وَ الله الله على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ، فذكر تعالى أنه بوا إبراهيم مكان البيت ، أي : أرشده إليه ، وسلمه له ، وأذن له في بنائه ) .

فالحج عبادة عظيمة فيها الاستجابة لأمر الله عز وجل ، وتعظيم شعائره جل وعلا ، وإقامة ذكره عز وجل ، فالعلواف بالبيت ذكر لله تعالى ، والسعي بين الصفا وللروة ذكر لله سبحانه ، والوقوف بعرفات ذكر ودعاء وثناء على الله تعالى ، وكذلك أيام منى أيام ذكر لله عز

١

| بغ لقرال كولي لاتيم |
|---------------------|
|                     |
| 1                   |
| 4                   |

التابع:

المَشْفُوعَاتُ: \_\_\_



فمن عزم على الحج وأراده فعليه أن يعرف أحكامه ، حتى يكون نسكه موافقًا لما شرعه الله تعالى ، وذلك بسؤال أهل العلم ، أو الاطلاع على ماكتبوه في أحكام الحج ، وبما يفيد في هذا الباب جمع فتاوى العلماء ، ليستفيد منها طالب العلم والراغب في معرفة الأحكام .

وقد قام الشيخ عبد الجبار بن عبد العظيم بن محمد آل ماجد بجمع ماكتبه سماحة الشيخ عبد الله بن باز – رحمه الله تعالى – من نصائح ورسائل لحجاج بيت الله ، والاختيارات الفقهية لسماحته – رحمه الله – في مسائل الحج ، وهو مجموع نافع بإذن الله ، يستفيد منه طالب العلم ، والراغب في معرفة أحكام الحج .

فسملحة الشيخ - رحمه الله - عُرف بسعة علمه ، وحسن توجيهه ، ونُصحه للأمة ، والدعوة إلى الله ، وبذل ما يستطيع في إيصال الخير والعلم والهدى للمسلمين .

أسأل الله تعالى أن يضاعف الأجر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ؛ لما بذله في نفع المسلمين ، وأن ينفع بحذا الكتاب جامعه وقارئه والمطّلع عليه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف

والدعوة والإرشاد

صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ

۲

## 

### مُقَدِّمَةُ مَعَالِى الشَّيْخ صَائِحِ بَرْعَبُدِلْ لِعَزِيْنِ مِحَدِبْنِ إِبْرَاهِيمَ آلَ الشَّيْخِ

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الحج إلى بيت الله الحرام من الأركان التي بُني عليها الإسلام وأمرنا بها ربنا - جلَّ وعلا - ونبيه الكريم وهو قائم على تعظيم الله وَالله وتعظيم شعائره و وَالله وَمَن يُعَظِّم شَعَرِد الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله

وقد بين الله وعمارته، وجعله مناراً لتعظيم الله وقلى، والإيمان به وأمره ببنائه وعمارته، وجعله مناراً لتعظيم الله وقلى، والإيمان به وتوحيده، ونبذ الشرك به حلاً وعلا من قال تعالى: ﴿وَإِذَ بَوَأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَتُ بِي شَيْنًا وَطَهِرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَالدَّي وَالدَّي السَّجُودِ ﴿ الحج ]، قال ابن كثير في تفسيرها: (هذا فيه تقريع لمن عبد غير الله، وأشرك به من قريش، في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فذكر تعالى أنه

بوًّأ إبراهيم مكان البيت؛ أي: أرشده إليه، وسلَّمه له، وأذن له في بنائه).

وأمر الله \_ تعالى \_ إبراهيم \_ عليه الصلاة والسلام \_ بعد أن بناه أن يدعو الناس إلى حج بيته الحرام، قال تعالى: ﴿وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْخَجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى حَج بيته الحرام، قال تعالى: ﴿وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْخَجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى حَجُ لِ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ ﴿ إِلَى اللّحج]، فبلغت دعوته الآفاق فأتى الناس ملبين، وصارت التلبية شعاراً للحج، إعلاناً وإظهاراً للاستجابة لأمر الله وَ الله وَ الله والله والله

فمن عزم على الحج وأراده فعليه أن يعرف أحكامه، حتى يكون نسكه موافقاً لما شرعه الله تعالى، وذلك بسؤال أهل العلم، أو الاطلاع على ما كتبوه في أحكام الحج، ومما يفيد في هذا الباب جمع فتاوى العلماء، ليستفيد منها طالب العلم والراغب في معرفة الأحكام.

وقد قام الشيخ عبد الجبار بن عبد العظيم بن محمد آل ماجد بجمع ما كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ من نصائح ورسائل لحجاج بيت الله، والاختيارات الفقهية لسماحته وَ مُلَلّله في مسائل الحج، وهو مجموع نافع بإذن الله، يستفيد منه طالب العلم، والراغب في معرفة أحكام الحج.

فسماحة الشيخ مَرِّمَة غرف بسعة علمه، وحسن توجيهه، ونُصحه للأمة، والدعوة إلى الله، وبذل ما يستطيع في إيصال الخير والعلم والهدى للمسلمين.

أسأل الله تعالى أن يضاعف الأجر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سَمَّتُه؛ لما بذله في نفع المسلمين، وأن ينفع بهذا الكتاب جامعه وقارئه والمطّلع عليه.

وصلى الله وسلِّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه.

وَزيرِلهِسُؤُون الإشكاميّنةِ والأوقاف وَالدّعَوَة والإِرْشادِ



صَابِح بْرَعَبُدِ الْعَرْيْنِ مِهَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلَ الْشَيْخِ





### مُقَدِّمَةُ المُعتيني بِالْكِتَاب

إنَّ الحمدَ لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونَ ۚ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِنسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى نَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِنسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى نَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِنسَآءُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى نَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْهُمَ وَمِنْهُمُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ مِن أَلِيلًا لَهُ وَاللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مَا أَلَا لَهُ مَا يَعْلَمُ مُنْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّالًا مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ اللَّهِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد علي وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار... وبعد:

الحمد لله الذي يقيض لهذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ربُّ العالمين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأمين،

صلّى الله عليه وعلى آله وصحابته المتقين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد: فإن الفرقة الناجية أهل السُّنَة والجماعة منصورون ظاهرون كما أخبر عنهم النبي سَلِي بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يَضُرُّهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»(١). وقوله على أمر الله الحق لا يَضُرُّه من أمتي قوامة على أمر الله الحق لا يضرها من خالفها»(١).

وانتصار هذه الطائفة يكون بالحجة والبيان كما أنه يكون بالسيف والسنان. وهذه الطائفة المنصورة يحمل رايتها أئمة يتتابعون عليها، فلا تزال مرتفعة ظاهرة واضحة بينة، ومن هؤلاء الأئمة الذين قاموا بحمل الراية خير قيام، العَلمُ الهُمام، الإمام العلامة ناصر السُنَّة وقامع البدعة إمام أهل السُنَّة في عصره، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه.

فقد قضى حياته في رياض العلم والعمل بين التعليم والفتيا والدعوة إلى الله على بصيرة، آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، ومصلحاً بين الناس، وساعياً في قضاء حوائجهم، وناصحاً أميناً لهم، ونذر نفسه وحياته لله وفي سبيل الله، ولقد أبلى بلاءً حسناً في دفاعه عن الإسلام والمسلمين بلسانه وقلمه، حتى آخر حياته كَالله وهبه الله عناية غيرة عظيمة، قوّالاً بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، وهبه الله عناية

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...» برقم (۱۹۲۰).

عظيمةً بالأدلة والنصوص، وقدرة عجيبة على انتزاع الأدلة الدالة على المسألة التي يوردها، ودقة في استنباط المسائل والأحكام فيها، كل ذلك مع الورع والزهد والتعبد والكرم والتواضع والرفق وحسن الخلق.

وبالجملة: فقد أجمع أهل الحق والمنصفون من أهل العلم على إمامته وجلالته وفضله وحفظه وإتقانه وورعه وزهده وعظيم فوائد كتبه ومؤلفاته، نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً.

وقد كان كلّنه يتفاعل مع قضايا الأمة الإسلامية وأحوالها، فكلما ظهر أمر يخل بعقيدة الناس أو يقدح في كمال إيمانهم وأخلاقهم، أو نزلت نازلة من النوازل، أو انتشرت شائعة من الشائعات بين الناس بادر كلّنه للكتابة فيها، أو أصدر فتوى عامة حولها ونشرها بين الناس، استشعاراً منه بالمسؤولية، وانطلاقاً من مبدأ النصح. وكان يحث حكام المسلمين على الدفاع عن المستضعفين من المسلمين وغيرهم، في جميع أقطار المعمورة، ويُرغِّب عامة المسلمين في الوقوف مع إخوانهم في شدائدهم وكربهم بما يستطيعون من دعم مادي ومعنوي، كما يدعم ويشيد بالمواقف الإيجابية من حكام المسلمين وعلمائهم ويؤازرهم في ذلك.

ومما كان يقدمه لأمة الإسلام النصائح المتكررة نصيحة تلو نصيحة، كلما سنحت له الفرصة، كما قال صاحب الفضيلة الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان حفظه الله في كتابه الماتع «الإمام ابن باز دروس ومواقف وعبر» (ص٤٠ ـ ٤١):

«.. نُصح الشيخ رَخُلَتُهُ مستمر مع كل طبقة من طبقات المجتمع، ولا يبخل بالنصيحة للصغير والكبير، والعامي والمتعلم، ولو قسم نصح الشيخ على مجموعة من الناس لكفاهم، والذي يسمع محاضرات الشيخ ويقرأ رسائله يرى عجباً من كثرة مناصحته.

وسماحة الشيخ من أكثر الناس تمثلاً بحديث أبي رقية ضيطه: «الدين النصيحة» (١).

فالشيخ له نصيب الأسد وقصب السبق في النصيحة لله، في تبيين صحة الاعتقاد وتقرير التوحيد، فكل محاضرة في الغالب يبتدئها الشيخ بتوحيد الله وتقرير العقيدة وإخلاص النية لله مع كثرة الاستدلال والتعظيم للنصوص الشرعية، وغيرته الشديدة على من خالف الدليل الشرعي الصحيح.

وإن شئت فانظر إلى رد الشيخ الشفهي ورده الكتابي على الفِرَق الضالَّة وبيان ضلالها، ناهيك عن تحذيره من البدع صغيرها وكبيرها.

- وأما النصيحة لكتاب الله: فما أكثر ما أوصى الشيخ بكلام الله وقراءته وحفظه وتدبره والرجوع إلى ما قاله أهل العلم في تفاسيرهم.
- وأما النصيحة للرسول ﷺ: فقد كان يحث على محبته واتباع سُنتَه، وعلى الاهتمام بكتب السُنّة مع تحذيره من البدع، ويعمل على نشر السُنّة، وعلى إرسال دعاة السُنّة إلى كل مكان، وتشجيع المراكز القائمة على السُنّة.
- وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فقد كان يناصح الحكام مشافهة ومكاتبة، وليست نصيحته للحكام في بلاد الحرمين فقط بل لحكام كثيرين، يناصحهم، ويدعو لهم، ويبين لهم الحق برفق وعلم وإدراك.
- وأما النصيحة العامة لعموم المسلمين: فكم تكحّلت أعيننا وآذاننا برؤية وسماع هذه العبارة: «من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى عموم من يراه من المسلمين»، وهذا دليل على نصح الشيخ رحمه الله تعالى ومحبته للناس أن يسلكوا دروب الخير».

<sup>(</sup>١) الحديث في مسلم دون قوله: «ثلاثاً»، فهي عند أبي داود، وسيأتي تخريجه.

وهذه التوجيهات والرسائل لحجاج بيت الله الحرام وغيرهم موجودة في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لسماحته رَحَمَهُ، والتي قام بجمعها وترتيبها والإشراف عليها صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر ـ حفظه الله ـ ووفقه لكل خير.

فقمت باقتباسها ثم ترتيبها حيثُ جمعت كلام سماحة الشيخ رَعْلَمَهُ من مواضع متفرقة في مجموع فتاواه؛ وذلك بغية تقريبها للقراء الأفاضل، وتسهيل عناء البحث عنها بين تلك المجلدات الثلاثين التي جمعت فيها؛ وكذلك لتكون أيضاً منهجاً يستفيد منه جميع المسلمين من طلاب العلم والدعاة والمصلحون، فيقوموا بواجبهم نحو أمتهم، بالنصح والتوجيه، والاهتمام بقضاياها، وقد أسميتها: «من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حجاج بيت الله الحرام» اقتباساً من مطلع نص سماحته كَالَمَهُ.

فالشكر لله جل ثناؤه على نعمه التي لا تُحصى ونحمده حق حمده وأسأله جَلَّت عظمته أن يجعل هذا الجهد مباركاً نافعاً وخالصاً لوجهه الكريم وينفع به المسلمين.

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشُّكر الجزيل، والثناء الجميل لسماحة الوالد الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.

فالله تعالى أسأل أن يجزل له المثوبة، وأن يبارك في علمه وعمله وعمره، وجزاه الله خيراً على إشرافه المباشر على إخراج تراث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كَالَيْهُ.

وأتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية

والأوقاف والدعوة والإرشاد يحفظه الله الذي تكرم بالاطلاع على هذا الكتاب وقدم له، فجزاه الله خيراً وبارك في عُمره وعلمه وعمله ونفع بهم جميعاً العباد والبلاد، إنه سميعٌ مجيب.

وأشكر معالى الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر حفظه الله وإدارته، وجميع العاملين في مجلة البحوث العلمية لمراجعتهم المادة ومطابقتها على أصولها، جزى الله الجميع خير الجزاء. ووفقني وإياهم للعلم النافع، والعمل الصالح، والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة.

كما أشكر اللَّجنة العلميَّة بمؤسسة الشَّيخ عبد العزيز بن باز الخيرية متمثلة في مديرها العام فضيلة الشَّيخ الدكتور عبد المحسن بن عثمان بن باز، وأعضاء اللَّجنة العلمية والباحثين فيها، وكلَّ من ساعدني أو أرشدني إلى فائدة، أو أوقفني على ملاحظة.

وأخيراً فهذا الجهد جُهد عبد ضعيف قصير الباع قليل العلم معترفاً بالتقصير، وكل أملي أن يكون صوابه أكثر من خطئه، فما كان فيه من صواب فمن الله رهن الله والله الحمد أولاً وآخراً، وما كان فيه غير ذلك فأستغفر الله منه وأتوب إليه سبحانه، وأسأله العفو عن الزلات والهفوات وأن يَمُنَ علي بالعفو والقبول، إنه هو التواب الرحيم.

وصلَّى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ڪتبه عَبْذُالْجَبَّارِيْزِعْبَادِالْعَظِيْمِ بُرْمِحِهَدَّآلَ مَا جِّدُ Email: a.j.majid@hotmail.com





#### نبذة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى<sup>(١)</sup>

#### قال سماحته رَخَلَتْهُ:

أنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله آل باز. ولدتُ بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١٣٣٠ه. وكنتُ بصيراً في أول الدراسة، ثم أصابني المرض في عيني عام ١٣٤٦ه، فضعف بصري بسبب ذلك. ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام ١٣٥٠ه والحمد لله على ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة، كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه محمد على الدنيا والآخرة.

وقد بدأتُ الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ، ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض من أعلامهم:

١ ـ الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمٰن بن حسن ابن
 الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله .

٢ \_ الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمٰن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (قاضي الرياض) رحمهم الله.

<sup>(</sup>١) من مقدمة كتاب سماحته: (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (٩/١).

- ٣ ـ الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) رَخْلَلْهُ.
- ٤ ـ الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) رَخْلَلُهُ.
- ٥ ـ الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) كَاللَّهُ. أخذت عنه علم التجويد في عام ١٣٥٥هـ.

٦ ـ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كَالله، وقد لازمت حلقاته نحواً من عشر سنوات، وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة ١٣٤٧هـ إلى سنة ١٣٥٧هـ حيث رُشحت للقضاء من قبل سماحته.

جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه، وتغمَّدهم جميعاً برحمته ورضوانه.

#### وقد توليت عدة أعمال هي:

ا ـ القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاماً وأشهراً، وامتدت بين سنتي ١٣٥٧هـ إلى عام ١٣٧١هـ. وقد كان التعيين في جمادى الآخرة من عام ١٣٥٧هـ، وبقيت إلى نهاية عام ١٣٧١هـ.

٢ ـ التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة ١٣٧٢هـ، وكلية الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة ١٣٧٣هـ في علوم الفقه والتوحيد والحديث، واستمر عملي على ذلك تسع سنوات انتهت في عام ١٣٨٠هـ.

- ٣ ـ عُينت في عام ١٣٨١هـ نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبقيت في هذا المنصب إلى عام ١٣٩٠هـ.
- ٤ ـ توليتُ رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ١٣٩٠هـ بعد وفاة رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كَلِّلَهُ في رمضان عام ١٣٨٩هـ، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ١٣٩٥هـ.

وفي ١٣٩٥/١٠/١٤ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ١٤١٤هـ.

٦ ـ وفي ١٤١٤/١/٢٠هـ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ولا أزال إلى هذا الوقت في العمل (١١)، أسأل الله العون والتوفيق والسداد.

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية، من ذلك:

- ١ \_ رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة.
- ٢ \_ رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة.
  - ٣ \_ عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي.
    - ٤ \_ رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد.
- ٥ ـ رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة
   العالم الإسلامي.
  - ٦ \_ عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
    - ٧ \_ عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة.

#### أما مؤلفاتي فمنها:

- ١ \_ الفوائد الجلية في المباحث الفرضية.
- ٢ ـ التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة
   (توضيح المناسك).

<sup>(</sup>١) وبقي في هذا المنصب إلى حين وفاته يوم الخميس ٢٧/ ١/١٤٢٠هـ رحمه الله رحمة أواسعةً.

- ٣ \_ التحذير من البدع، ويشتمل على أربع مقالات مفيدة:
  - حكم الاحتفال بالمولد النبوي.
  - حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.
  - حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان.
- تكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحُجرة النبوية المسمى الشيخ

#### أحمد.

- ٤ \_ رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام.
  - ٥ \_ العقيدة الصحيحة وما يضادها.
- ٦ \_ وجوب العمل بسُنَّة الرسول ﷺ وكفر من أنكرها.
  - ٧ \_ الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة.
  - ٨ ـ وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه.
  - ٩ \_ حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار.
    - ١٠ \_ نقد القومية العربية.
    - ١١ ـ الجواب المفيد في حكم التصوير.
  - ١٢ \_ الشيخ محمد بن عبد الوهاب (دعوته وسيرته).
    - ١٣ ـ ثلاث رسائل في الصلاة:
      - كيفية صلاة النبي عَلَيْقِة.
    - وجوب أداء الصلاة في جماعة.
    - أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟
- ١٤ \_ حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله ﷺ.
- ١٥ \_ حاشية مفيدة على فتح الباري وصلتُ فيها إلى كتاب الحج.
- 17 \_ رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب.



#### مقتطفات من أقوال بعض أهل العلم في سماحته كلُّنهُ

□ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ـ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ـ في مقدمته لفتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز كَاللهُ (٣/١ ـ ٥):

«... وقد تميزت هذه الفتاوى بما تميز به شيخنا \_ غفر الله له \_ من التعظيم للكتاب والسُّنَّة، والصدور عنهما، وتقديم ما دل الدليل عليه من آراء الرجال، مع ما وهبه الله لسماحته \_ غفر الله له \_ من فقه واطلاع واسع، وذاكرة حاضرة بأنواع المحفوظات، ودقة في الاستنباط، وتأدُّب مع أهل العلم بل والعامة، ولغة فصيحة قريبة سهلة المأخذ، لا تنبو عن أفهام العوام، ولا تتصاغر أمام عقول فحول العلماء، هبة من الله وفضلاً، ﴿وَاللهُ يَغْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَامُ } [البقرة: ١٠٥].

عاش ـ غفر الله له ـ مجاهداً في العلم والتعلم والدعوة والتعليم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح بين الناس، وبذل النصح للخاص والعام، مقرباً مُحَبَّباً للوُلاةِ والرَّعيَّةِ، بل ماله ووقته وجاهه وجهده لله عَنَّل، كان مُحِبّاً للضعفاء والمساكين في سائر بقاع الأرض، ساعياً جهده لنفعهم ورفع الضرر عنهم، ضرب في كل ميدان من ميادين الخير بسهم، عظم السُّنَة في قلبه فعظم الله شأنه في قلوب خلقه، مَهيباً مُعظماً على لطفه ولينه وسماحته، فسبحان من جمع له الخير خلقه، مَهيباً مُعظماً على لطفه ولينه وسماحته، فسبحان من جمع له الخير

من أطرافه، وبارك له في عمره وعمله، وقد لقي عاجل بشرى المؤمن ثناءً حسناً من الناس حيث سار، بل في السر والجهار، فالحمد لله على فضله وإحسانه؛ وإن من إحسان الله إليه أن هيّاً لعلمه من يقوم عليه؛ جمعاً ودراسة وترتيباً ونشراً، فضلاً من الله ومنة؛ جزاء ما بذل، وهذا من أمارات الخير له غفر الله له ورحمه...».اه.

## □ وهذه جملة خصال كتبها شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل كَاللهُ نوردها لنفاستها، فقال:

«كانت سائر مجالسه معمورة بالخير، بل كلما حصلت مناسبة لا يفوّتها حتى يُلقى فيها كلمة نُصح وإرشاد... استفدت كثيراً من علومه، وأخلاقه، وتواضعه، ولطفه مع الكبير والصغير، وصبره وتحمّله، له أخلاقٌ أرقُّ من النسيم، وأعذب من السلسبيل، لا يعاتب على الهفوة، ولا يؤاخذ بالجفوة، يتودد ويتحبب إلى القريب والبعيد، يقابل بالبشاشة، ويعاشر بالحسني، ويجالس بالمنادمة، ويجاذب أطراف أحاديث الأنس والود، ويعطف على الفقير والصغير، ويبذل طاقاته ووسعه بالخير، ويساعد بماله وجاهه، وينشر علمه ونصحه، ويُدلى برأيه ومشورته، بلسان صادق، وقلب خالص، وسر مكتوم، ومهما أردتُ أن أعدد فضائله ومحاسنه التي يتحلى بها فإني مقصّر وقلمي عاجز، ولا يُدرك هذا إلا من عاشره وجالسه، هذا مع زهده وورعه، لا ينهر أحداً، ولا يعبس في وجه أحد، وقلَّ ما يصدر منه قاصده إلا وقضى حاجته، أو أشار عليه بمن يقضيها. أعطاه الله جَلَداً على التعليم، فلا يمل مهما طال المجلس، ولم أر مثله في بذله نفسه للناس، وفي سعة الصدر، ذو غيرةٍ على محارم الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، يؤلف الردود على كل من يُظهر أي شيء مخالف للشرع، قوي في دين الله، ليّن متواضع لعباد الله، خصوصاً صغار الطلبة وجفاة المستفتين، صبورٌ على ما يتعرض له مثله من جهلة الناس وعوامهم، من نوادر علماء عصرنا في هذا العصر علماً وسلوكاً وحرصاً على الازدياد من مسائل العلم، خصوصاً الحوادث المستجدة... أعطاه الله حافظة وبديهة، فكان يحفظ أسماء الذين يدخلون عليه، فإذا دخلوا وسلموا عليه وعرفوه بأسمائهم وتكاملوا جلوساً أعاد عليهم أسماءهم بسؤالهم عن أحوالهم بأسمائهم التي سمعها منهم، فيقول: كيف حالك يا فلان بن فلان؟ وأنت يا فلان بن فلان؟ حتى يأتي على آخرهم.

وبالجملة فإن سيرته طيبة عطرة، وذكرياتنا معه كثيرة، لا تفي بها هذه الكلمات...»(١).

#### □ وقال سماحة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله:

«... كان تَخْلَلْهُ عالماً كبيراً كما يعرفُ ذلك الخاصُّ والعامُّ، وكان عالماً ربّانيّاً، وقد نقلَ الحافظُ ابن حجر في (فتح الباري) عن ابن الأعرابي أنّه قال: «لا يُقال للعالِم ربّانيّ حتّى يكون عالِماً عاملاً مُعلِّماً».

وقد كان كذلك، فهو عالِمٌ وعاملٌ ومعلِّمٌ، وداعيةٌ إلى الله وَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ على بصيرةٍ لَكُلِّللهُ.

وكان إماماً في الدِّين، وقد قال شيخُ الإسلام ابن تيمية: «بالصّبر والسيقين تُنالُ الإمامةُ في الدِّين، قال اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَيَحَمَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهِدُونَ مِنْهُمْ اللهُ عَلَيْنَا يُوقِنُونَ فِي السجدة]».

وكان تَخْلَقُهُ عالِماً بالحديث والفقه، له عنايةٌ بالدّليل، وحرصٌ على الرُّجوع إلى الأدلّة والتّمسُك بها، والحثّ على سلوك هذا المسلك، فكان معنيّاً بالحديث، ومعرفة صحيحه وضعيفه، ورجاله، ومن يُتكلّمُ فيه

<sup>(</sup>۱) نبذة عن سماحة الشيخ (مخطوط). استفدته من كتاب التحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازا، اعتنى به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ووثق تراجمه محمد زياد بن عمر التكلة.

منهم، وكان في فتاواه وفي دروسه يذكرُ ذلك فيقول: الحديثُ الفلانيُّ صحيحٌ، أو ضعيفٌ؛ لأنّ في سنده فلاناً، أو أنّه منقطعٌ، أو أنّه مرسلٌ، أو أنّه كذا.

وكان تَظَلَّلُهُ معنيًا بالفقه، وهو المرجعُ في الفتوى في داخل المملكة وخارجها، وهو مفتي الأنام كما ذكرتُ، يرجعُ النّاسُ إليه في مختلف المسائل.

وكان يُعنى بذِكْرِ القول أو الحكم مقروناً بدليله، وبيان وجهه، سواءً كان من المنقول أو من المعقول، وَغِلَلْهُ.

وكان نَظِلَهُ في تعقّبه على القول الذي يرى أنّه خلافُ الصّواب في غاية الأدب مع أهل العلم، فيقول: هذا القولُ فيه نظرٌ، والصّوابُ هو كذا وكذا، ومن يطّلع على حاشيته على فتح الباري التي تقع في الثّلاثة المجلّدات الأولى يجد ذلك واضحاً جليّاً، فإنّه عندما يتعقّبُ الحافظَ ابن حجرٍ أو من ينقل عنه في بعض المسائل يبدأُ بقوله: هذا القولُ فيه نظرٌ، والصّوابُ هو كذا وكذا، ويذكرُ الدّليلَ على ذلك، أمّا إذا كان القولُ ساقطاً أو باطلاً ظاهرَ البطلان مجانباً للحقّ ومخالفاً للدّليل فإنّه يقول: هذا القولُ ظاهرُ البطلان، أو هذا القولُ غيرُ صحيحٍ، أو لا يصحُّ، قولٌ باطلٌ، أو ما إلى ذلك من العبارات.

وكان تَخْلَلُهُ قد حصل له سؤددٌ في العلم، ومنزلةٌ عاليةٌ، ومكانةٌ رفيعةٌ، يشهدُ بذلك الخاصُّ والعامُّ، ولم يحصل هذا السُّؤدد من فراغ وإخلادٍ إلى الرّاحة، وإنّما حصّله بالجّدِ والاجتهاد منذ نعومة أظفاره، وهو رجلٌ عاملٌ جادٌ، ذو همّةٍ عاليةٍ، والشّاعرُ يقول:

وإذا كانت النّفوسُ كباراً تعبتْ في مرادها الأجسادُ فلم ينل ما نال ـ بعد توفيق الله ـ إلّا بالجّدِّ والاجتهاد، والتّعب

والنَّصَب والمشقّة، وبذل الجهد والصحّة والعافية في الاشتغال بالعلم، ونفع النَّاس، وَكُلَّمَهُ.

وقد قال يحيى بن أبي كثير اليَماميّ كما ذكرهُ عنه الإمامُ مسلمٌ في صحيحه: «لا يُستطاعُ العلمُ براحة الجسم».

ويقول الشَّاعرُ:

#### لولا المشقّةُ سادَ النّاسُ كلّهمُ الجُودُ يُفْقِرُ والإقدامُ قَتَالُ

#### □ وقال معالى الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله:

«... سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز صَّلَتُهُ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس رابطة العالم الإسلامي، فقد تشرفتُ بمعرفته عَلَيْهُ واستفدت من سماحته مدرساً في كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية، واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض لطلب العلم سنة ١٣٧٨ للهجرة، فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع كتب ورسائل عبد المحسن العباد (٦/ ٤٥٥ ـ ٤٥٤).

العلم، يعرف ذلك القاصي والداني عنه، ولقد تشرَّفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي، فاستفدت منه كثيراً، من توجيهاته العلمية وآرائه السديدة، لأنه كَلَّلَهُ آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارها، وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتها، فكان لا يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل، ولا من الأدلة إلا ما صح عنده، كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة، والاستزادة من العلم، وكان رجَّاعاً إلى الحق لا يمنعه قولٌ قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له اليوم، عملاً بوصية عمر بن الخطاب على لأبي موسى الأشعري في . وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع من هو أقل منه علماً وخبرة، بحثاً عن الحق والأخذ والمشورة حتى مع من هو أقل منه علماً وخبرة، بحثاً عن الحق والأخذ

كان يحرص كالله على نفع المسلمين بماله وجاهه وشفاعته، يحب المشاركة في المشاريع الخيرية، ويساعد المحتاجين، ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً، وتحريرياً، لا يقتصر على عمله الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدر، وسماحة بال، وتيسر لقاء به، حيث يجلس لاستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم، ويفتح بابه لمن يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئات من الطلاب والمستفيدين، ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد والمنتديات واللقاءات، فكان لا يتوقف، إذ طُلب منه إلقاء محاضرة في والمنتديات أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد، وله مشاركات كبيرة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح

والإجابة على الأسئلة، وله مواقف عظيمة وكثيرة في الرد على أهل الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق، يظهر ذلك من ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة، ومن كتبه الكثيرة.

وفي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة الرعية عملاً بقوله على الله النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم» ومهما قلت فإنني أراني مقصراً في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود عظيمة وما تحلى به من فضائل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. . . . » . اهد(۱).

□ وقال معالى الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمٰن آل الشيخ حفظه الله:

«... فقد كان إمامُنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رَخُلَفُهُ عَلَماً شامخاً، ونجماً ساطعاً، وينبوعاً كريماً من ينابيع الحكمة، حيث عاش مدافعاً عن الشريعة، ومنافحاً عن السُّنَّة، وقامعاً للبدعة وحريصاً على نصرة الحق.. (٢).

ا وقال معالي الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر في كتابه «عبد العزيز بن باز عالمٌ فقدته الأمة» بعد أن تحدث معاليه حديثاً طيباً عن مقتطفات من سيرة الشيخ كَفْلَتْهُ ومكانته العلمية، ص(٨٠٩ ـ ٨١١):

... والشيخ عبد العزيز بن باز رَخِلَتُهُ، من هذا النوع الذي يسارع في كل ميدان، ولا يغفل عمَّن يحتاج إلى معونة، مهما كان نوعها، ولا

<sup>(</sup>۱) انظر: مقدمة كتاب الفوائد العلمية من الدروس البازية، جمع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان وفقه الله، ص(ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٢) من مقدمة معاليه حفظه الله لكتاب حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رَخَلَتْهُ (ص٥)، نشر دار التوحيد.

يبخل بجاهه وماله، ومشورته ونصحه، على من انسدَّت أمامه السبل، لما منحه الله من صغر النفس، وتواضع وحلم، وحب للخير لذات الخير.

\* فهو أُبٌ للأيتام: يحنو عليهم، ويسعى في مصالحهم، وكافل للأرامل، ويهتم بما يصلح أحوالهنّ.

\* وهو معين للفقراء، وباحث عن المساكين، الذين لا يسألون الناس إلحافاً، يسدّ خللهم، ويستر ما يخفون من عوزهم.

\* وفاتح صدره وبيته، لذوي الحاجات، والضعفاء، من كل موقع وصنف ونوع، ممن يقف عجزهم دون الوصول لذوي المكانة والقدرة.

\* ولا يبخل بجاهه ومكانته، عن توصيل مطالب وأصوات الضعفاء، والمتعفِّفين لذوي القلوب الرَّحيمة.

\* وهو المرشد للطلاب في دروسهم وبمشورته: مبتدئين، أو طلاب علم أو علماء، فالكلّ ينهل من مورده ويصدر عنه.

\* وهو الحريص على نشر الدُّعوة لدين الله، في أنحاء أرض الله الواسعة، توجيها وإرشاداً، وأخذاً باليد، وتنشيطاً بالإعانة المادِّية والمعنوية، مع حسن اختياره الدعاة ورعايتهم.

\* وهو الذي لا يفتر لسانه وإحساسه، في سبيل إعزاز دين الله: بالحديث والفتوى، والردود والرسائل والسؤال، وتذليل الصّعاب، والمتابعة والرفق في الدعوة، والإجابة لمن سأل، من أيِّ موقع كان.

\* وهو الذي يهتم بلم الشَّمل في الحياة الزوجيَّة، والتماس المداخل عندما يتم الطلاق، حتى لا تنفصم عرى الأسرة.

\* وهو الذي يجهر بالحقّ، ولا تأخذه لومة لائم، عندما تُنتهك حرمة دين الله، أو يمسّ بما يخدشه.

\* وهو الورع في الفتوى، وفي كل أمر يمرّ، حتى لا يقول على الله بغير الحقّ، فيتروَّى في الفتوى، فإذا وجد للعلماء آراء ذات جوانب، أو لأيِّ سبب يعن له، فإنه يؤجل الفتوى، ليزيد البحث، ثم يصلي ركعتين يستخير الله فيهما، ويطلبه العون، فما اطمأن قلبه إليه بعد ذلك أخذ به.

\* خصال عديدة، ومزايا كثيرة، لم نرصدها كلها، عرفتها عن الشيخ عبد العزيز بن باز كُلِّنَهُ، قبل وبعد أن لازمته عن كثب لمدة (١٨) عاماً، وانفتح له قلبي: محبَّة خالصة لله وإعجاباً، وقلبه ولسانه لي توجيهاً ودعاء.

\* فكان شخصيَّة فذَّة، تتمثَّل في أخلاقه وطبائعه، صفات سلفنا الصالح، وكل منهم ابن لبيئته، وما جرى في زمانه من أحداث، يتفاعل معها، ويسعى في حلولها، بمنهج إسلاميٌّ متميِّز.

\* فكان الشيخ عبد العزيز بعيد النظرة، صائب الرأي، مدركاً ما تنطوي عليه أحداث زمانه لسبره أغوارها، فأعانه الله على تخطّي الأزمات، لصدقه وإخلاصه، وحسن نيّته.

\* لذا فإن فقده مؤلم، وغيابه عن الميدان، والأمة في حاجة إليه بحكمته ووسطيّته، له أبلغ الأثر، حيث شعر بذلك كل من عرف الشيخ ابن باز، أو حضر مجلس ابن باز، المفتوح للعامة والخاصّة، وما يقضى فيه من حوائج..

□ وقال صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان حفظه الله:

«أنعم الله على سماحة الشيخ رَخْلَتُهُ بخصال كثيرة قلَّما تجتمع في أحد. وكنتُ في أثناء القراءة في كتب التراجم أرى تلك الصفات متفرقة بين كثير من المترجَمين، واستوقفتني ترجمة لأحد الأئمة أحسب أن الشيخ مشترك مع ذلك الإمام في تلك الصفات.

والترجمة المعنية في كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر تَعْلَلْهُ، والمترجَمُ له هو الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى.

- قال الحافظ في ترجمته: «عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة: ثقة، ثبت، فقيه، عالم، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير»(۱)، وقال عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «إمام الدنيا في وقته عبد الله بن المبارك كَالله»(۲).

- من الطرائف واللطائف: أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ترجم في السير لإمام يشاركه الشيخ في الكنية واللقب. فقال: ابن باز الحافظ الإمام أبو عبد الله، ثم قال: محدث متقن مفيد، ولد سنة (٥٥٢هـ) ومات (٦٢٢هـ)(٣)»(٤).

هذه أقوال بعض أهل العلم في سماحته كَثْلَتُهُ: (... فهو كَثْلَتُهُ في صدقه وإخلاصه وعلمه وعمله يذكّر بالعلماء السابقين الذين خلّد الله ذكرهم وقد مضعى على موتهم مئات السنين، وهكذا فلتكن الحياة: علمٌ وعمل، فقة وأثر، أمرٌ بالمعروف وتهيّ عن المنكر، دعوةٌ إلى الحق والهدى، وتحذيرٌ من أسباب الشقاء والردى، وما أقوى شبهه كَثْلَتُهُ في ما منحه الله من صفات حميدة وأخلاق كريمة وجهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين بالإمام عبد الله بن المبارك المروزي كَثْلَتُهُ الذي قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقةٌ ثبتٌ، فقيةٌ عالمٌ، جوادٌ مجاهدٌ، جمعت فيه خصال الخير)(٥).

<sup>(</sup>۱) تقریب التهذیب (ص۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٨٤). (٣) سير أعلام النبلاء (٢٥٨/٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الإمام ابن باز دروس ومواقف وعبر لفضيلته حفظه الله، (ص٩٦).

<sup>(</sup>٥) من مقدمة سماحة الشيخ عبد المحسن بن حمد العبّاد لكتاب الإمام ابن باز دروس ومواقف وعبر.

# والمعالمة المعالمة ال

إلى مُجَّاج بَيْت اللَّهِ لِحَرَّامِ

وَيَلِيهِ الاخْتِيَارَاتُ لِفِقْهِيَّة لِسَمَاحَتِهِ جِمَهُ اللَّهُ وَيَلِيهِ الاخْتِيارَاتُ لِفِقْهِيَّة لِسَمَاحَتِهِ جَمَهُ اللَّهُ وَيَعْرَهِ فِي مَسَائِل الجِيِّ وَلِعُمْرَةِ

تقديم معكالي الشكغ صمايج بزعب للعزيز بن محكر بن إبراه يم آل الشكيخ وزير بسؤون الإشكرمية والأوقاف والذعوة والإزشاد

مِمْع وَاغِدَاد عَبَدُ الْبِحَبَارِ مِنْ عَبَالِ الْعَظِيْرِ بَرْمِحِبَعَكَ آلَ مَا لِجِدَ عَفَرَ اللهُ لَهُ وَلَوَالدَيْهِ وَلِمِيعٍ لِمُسْلِمِينَ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلَوَالدَيْهِ وَلِمِيعٍ لِمُسْلِمِينَ



•



#### الدِّين النصيحة (١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى إخواني في الله حجاج بيت الله الحرام، وقَقهم الله لأداء مناسك حجهم على الوجه الذي شرعه الله ومنحهم القبول والمغفرة.

#### سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فبسم الله نبدأ، وبه نستعين، وعليه نتوكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علّمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللّهُمّ علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا، ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم.

اللَّهُمَّ إنا نحمدك على نعمة الإسلام، ونشكرك على أن هديتنا للإيمان، ونسألك أن تثبتنا على دينك وطاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

أيها الحاج الكريم: لقد أنعم الله عليك نعمة عظيمة، إذ بلَّغك بلده الأمين، الذي جعله الله مهوى أفئدة المؤمنين، وجعل فيه بيته العتيق ليكون قبلة للمسلمين يتجهون إليه في صلاتهم ودعائهم لله عَجَلَا.

جئت إلى بلد الله الحرام بعد أن قطعت الفيافي، وتكبَّدت المشاق، وتحمَّلت وعثاء السفر لكي تبلغ ما بلغت.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته رَخُلُقُهُ (۲۱/ ۲۲۵).

ولا شك في أنك حين خرجت من بيتك، وتركت أهلك ومالك وولدك، إنما فعلت ذلك ترجو عفو الله ومغفرته، ثم إنك لا شك ترجو أن ترجع إلى بلدك وقد غفر الله لك ذنبك، فعدت كما ولدتك أمك؛ لقول النبي عليه في الحديث المتفق عليه: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»(١).

ولكي يتحقق ذلك إن شاء الله فإني أوصيك ونفسي والمسلمين بالوصايا الآتية، عملاً بقول النبي ﷺ: «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» (٢) خرجه مسلم في صحيحه، وهي:

ا \_ أوصيك أن يكون عملك خالصاً لله تعالى، بعيداً عن الرياء والسمعة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له وابتغي به وجهه. قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الله البينة: ٥]، وقال جلّ شأنه: ﴿فَاعَبُدِ اللّهَ مُغْلِصًا لّهُ الدِّينَ ﴿ أَلَا لِللّهِ الدِّينَ الْخَالِصُ ﴾ وقال جلّ شأنه: ﴿فَاعَبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لّهُ الدِينَ ﴿ أَلَا لِللّهِ الدِينَ الْخَالِصُ الخالص ما كان لله وحده لا شريك له، قال الزمر: ٢، ٣]. والعمل الخالص ما كان لله وحده لا شريك له، قال تعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ والكهف: ١١٠].

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور برقم (١٥٢١)، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة برقم (٥٥).

عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا ('' أخرجه مسلم في صحيحه، وعلقه البخاري جازماً به، وصح عنه على أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا ('') متفق على صحته.

وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في الله بصيام النهار، ولا قيام الليل، والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله أداء ما افترض الله، وترك ما حرَّم الله، فمن رزق بعد ذلك خيراً فهو خير إلى خيراً.

وقال طلق بن حبيب التابعي الجليل ضيفيه: «تقوى الله سبحانه هي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم (۲۲۹۷)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (۱۷۱۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري معلقاً في كتاب النجش، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبن جرير الطبري في التفسير (٥/ ٦٣٧)، تحقيق: د. التركي، وابن كثير
 في تفسيره (٣/ ١٣٠)، طبعة دار عالم الكتب، وقال: هذا إسناد صحيح موقوف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في كتاب الزهد الكبير برقم (٩٧٠).

أن تعمل بطاعته على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، على نور من الله، تخاف عقاب الله»(١).

٣ ـ وأوصيك بأن يكون زادك حلالاً ونفقتك حلالاً؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد برقم (۱۳٤٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ١٦٣ \_ ١٦٣)، وفي الإيمان برقم (۹۹). قال الألباني كَلِّلَهُ في تعليقه على كتاب الإيمان لابن أبي شيبة (ص٣٩) رقم (۹۹): «وهذا الأثر صحيح السند إلى طلق بن حبيب، وهو تابعي عابد». انظر: سلسلة الآثار الصحيحة للشيخ أبي عبد الله الداني آل زهوي (۲/ ۱۹٤).

رَزَقْنَكُمْ وَأَشْكُرُواْ يَلِهِ إِن كُنتُمْ إِيّاءُ مَّنبُدُوكَ ﴿ البَرَةَ النّبِي بَيْعَةُ النّبِي بَيْعَةً النّبي بَيْعَةً النّبي المحلال في المطعم والملبس والمشرب على خطر عظيم، فذكر ا... الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمذُ يديه إلى السماء يقول: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ الله وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ الله وهذي بالحرام فأنى المنتجاب لذلك؟ المنتحاب للله المنتحاب لذلك؟ المنتحاب للكه المنتحاب للله المنتحاب المنتحاب

فعليك يا أخي الحاج أن تختار لحجك نفقة طيبة تعينك على إجابة الدعاء وقبول العمل إن شاء الله تعالى.

\$ - وأوصيك أن تبتعد عن كل ما يغضب الله وهذا أمر يتأكد على المسلم في كل وقت، إلا أنه في الحج والأعمال، وهذا أمر يتأكد على المسلم في كل وقت، إلا أنه في الحج آكد، فالواجب عليك أن تصون حجك عما حرم الله عليك من الرفث والفسوق، وأن تستقيم على طاعة الله، وأن تتعاون مع إخوانك في الله على البر والتقوى حتى يكون حجك مبروراً وسعيك مشكوراً، والحج المبرور هو الذي سلم من الرفث والفسوق والجدال بغير حق، كما قال تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشَهُرٌ مَّمْلُومَنَ أُنَى فَرَضَ فِيهِكَ الْحَجَ فَلا رَفَتَ وَلا فَسُوكَ وَلا جِدَالَ فِي المَحْجَ فَل المتقدم: "من حجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" أنه والرفث هو الجماع في حال الإحرام، ويدخل فيه القول بالفحش ورديء الكلام، والفسوق يشمل المعاصي كلها، أعاذنا الله وإياك والمسلمين من كل ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم (۱۰۱۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور برقم (١٥٢١)، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (١٣٥٠).

و ـ ثم أوصي نساء المؤمنين بوصية خاصة، هي وصية الله وَالله الله وَالله الله وَالله والله والله

وقالت عائشة ولي الله علم النبي والله ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من الخروج»(٣).

فالواجب على النساء أن يتقين الله، وأن يحذرن أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز بعض المحاسن؛ كالوجه واليدين والقدمين عند اجتماعهن بالرجال، وخروجهن إلى الأسواق، وهكذا في وقت الطواف والسعي، وأشد من ذلك وأعظم في المنكر كشفهن الرؤوس ولبس الثياب القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق؛ لأن ذلك أعظم أسباب الفتنة؛ ولهذا قال الله عَن الذراع والساق؛ لأن ذلك أعظم أسباب الفتنة؛ ولهذا قال الله عَن الذراع والساق، محاسنهن.

وقال عَجْك : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُونِجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الجمعة بابٌ برقم (۹۰۰)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد برقم (٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة برقم (٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد برقم (٤٤٥).

عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِهِنَّ [الاحزاب: ٥٩] والجلباب: هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر بدنها، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وَيُهُمَّا: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عيناً واحدة»(١)، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَنَعًا فَسَنُلُوهُنَ مِن وَرَآءِ جِمَالٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِعَلَيْ وَقُلُوبِهِنَ } [الأحزاب: ٥٣].

وقال النبي على: "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر، يضربون بها الناس، (٢). خرجه مسلم. معنى كاسيات عاريات: كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها، وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا تسترهن، فهن كاسيات بالاسم والدعاوى، عاريات في الحقيقة، ومعنى مائلات مميلات: أنهن مائلات عن الحق مميلات لغيرهن إلى الباطل والفحشاء والمنكر. ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح يوجب على النساء العناية بالتستر والتحجب، والحذر من أسباب غضب الله وعقابه، والله المستعان.

٦ ـ وأعود فأوصيك أيها الحاج الكريم؛ بأن تكون مقتدياً في جميع أفعالك وأقوالك بنبيك محمد ولله وخلفائه الراشدين وأصحابه الطاهرين ولهي في الاتباع والشركل الشرفي الابتداع، وقد قال ولهي عليكم بسُنتي وسُنّة الخلفاء الراشدين من

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١١/ ٢٤٢)، طبعة دار عالم الكتب بالرياض.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات... برقم (٢) رواه مسلم في مسنده (٣٥٦/٢).

بعدي، عضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»(١).

ولكي يتحقق لك ذلك فعليك بالبحث عن العلماء، والقرب منهم، مستفسراً منهم عن أمور دينك، وقد قال الله تعالى: ﴿فَسَنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ اللهُ تَعَالَى : ﴿فَسَنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ اللهُ لَا تَعْامُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، وقال النبي ﷺ: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»(٢)، وقال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»(٣).

وهذه المجلة التي بين يديك، والتي تصدر عن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، تقدمها لك هيئة التوعية الإسلامية في الحج، تدخل الآن عامها الثامن، وتواصل مسيرتها بعون الله وتوفيقه نحو تحقيق أهدافها.

إنها مجلتك ومجلة كل مسلم، فاحرص على اقتنائها واعتبر نفسك عضواً عاملاً فيها قارئاً وكاتباً، فهي منك وإليك، فابعث بما يمن الله به عليك من آراء وأفكار ومقترحات تخدم الإسلام وتقوي شوكة المسلمين. ثم ادع الله معي أن يوفق العاملين في هذه المجلة، وأن يأخذ بأيديهم إلى

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب السُّنَّة، باب لزوم السُّنَّة برقم (٤٦٠٧)، والترمذي في كتاب العلم عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الأخذ بالسُّنَّة واجتناب البدع برقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سُنَّة الخلفاء الراشدين برقم (٤٢)، وأحمد في مسنده (٤٢/٢)، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (٢٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن برقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين برقم (٧١)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة برقم (٧١).

ما فيه الخير والصلاح، وأن يلهمهم الرشد والصواب في كل ما يقومون به، وأن يبارك جهودهم ويعظم أجرهم إنه وليُّ ذلك والقادر عليه. وتقبل الله من الجميع أفعالهم وأقوالهم وأصلح نياتهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز





## الإخلاص لله جلَّ وعلا في العمل(١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى ضيوف الرحمٰن حجاج بيت الله الحرام وقرّاء هذه المجلة في كل مكان، وقَقهم الله لما فيه رضاه.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد:

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كظَّلْلهُ (٢٥٧/١٦).

وما هيئة التوعية الإسلامة في الحج التابعة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، التي تقوم بإصدار هذه المجلة التي بين أيديكم، وأربع مجلات أخرى بلغات أخرى، إلا ثمرة من ثمار هذه الجهود المبذولة، ولذلك فإنها تلقى من حكومة جلالة الملك، ومن ولي عهده الكريم، كل عون ودعم وتأييد، حتى تؤدي رسالتها، وتقوم بواجبها على أتم وجه وأكمله، بعون الله وتوفيقه.

وإني إذ أشكر لهيئة التوعية الإسلامية في الحج جهودها الطيبة في السنوات الماضية، فإني أطالبها بالمزيد من العمل والجد في توجيه الحجاج، وتبصيرهم بدينهم ومناسك حجهم، في كل مشهد من المشاهد ومنسك من المناسك، في هذا العام وفي كل عام إن شاء الله، وإني أسأل الله تعالى للقائمين بأعمالها التوفيق والسداد حتى يكونوا عند حسن الظن بهم، يقول سبحانه: ﴿إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾ [الكهف: ٣٠].

ونصيحتي النفسي ولإخواني الحجاج والمسلمين في كل مكان:

ثانياً: أن يكون عملهم وحجهم موافقاً لما جاء به النبي الأمين وعلى عن ربه؛ فإن أي عمل لم يأت به وعلى مهما كان لونه ومهما كان القصد منه فهو مردود على صاحبه؛ لأنه مما لم يشرعه الله لعباده، والله تعالى ما تعبّد الناس إلا بما شرعه لهم وما عدا ذلك فهو من اتباع الهوى الذي نهانا الله عنه، قال الله تعالى لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه:

وَثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهْوَآة ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ ٱللّهِ شَيْئاً وَإِنَّ ٱلظّلِينِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَٱللّهُ وَلِيُ ٱلْمُنْقِينَ ﴿ وَلَا لَا اللّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ ٱللّهَ فَأَتَبِعُونِ اللّهَ وَيَغْفِلُ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ ٱللّهَ فَأَتَبِعُونِ الله تعالى: ﴿ وَلَا إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ ٱللّهَ فَأَتَبِعُونِ الله تعالى: ﴿ وَلَا إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ ٱللّهَ فَأَتَبِعُونِ اللّهَ عَمُورٌ تَجِيمٌ ﴿ فَلَ أَطِيعُوا آللّهَ وَٱلرّسُولَ اللّهُ وَمِنْفِر لَكُو ذُنُوبَكُم وَاللّهُ عَمُورٌ تَجِيمُ ﴿ فَلَ أَطِيعُوا آللّهَ وَٱلرّسُولَ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلِيظًا إِنّ وَلَا اللهِ اللّهُ وَمَن تَوَلّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ وَمَن تَوَلّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَلَا اللهِ اللّهِ اللّهُ وَمَن تَولّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَلَا الللهِ الللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن تَولَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فَي اللّهُ وَمَن تَولَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فَي اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

وفي الحديث الصحيح: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا (۱) وفي رواية أخرى: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا (۲).

فاتبعوا ما جاءكم به نبيكم على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا تبتدعوا في دينكم فقد كفيتم، والله على لم يقبض نبيّه على إلا بعد أن أكمل الدين وأتم النعمة وأنزل قوله الحكيم: ﴿الْيُومَ الْكُلُمُ دِينَكُمْ وَالْمَلُمُ دِينَكُمْ وَالْمَلُمُ دِينَكُمْ وَالْمَلُمُ وَيَنَكُمُ وَالْمَلُمُ وَينَا لَكُمُ الْإِسْلَمُ دِينَا في المائدة: ٣]، فما لم يكن في زمن الرسول على دينا فليس اليوم بدين، ومن حسن للناس شيئاً لم يكن عليه رسول الله وأصحابه على، فقد شرع للناس ما لم يأذن به الله، ومن تبعه في ذلك فقد جعله لله شريكاً في التشريع وهو من خصائص الألوهية (٣)، وقد قال الله تعالى عمن فعل ذلك: ﴿أَمْ لَهُمْ اللهِ مَنْ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْلَا كَلُمَ الْمُعْمَ عَذَابُ اللهِ يَعْ النسورى].

 <sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۷).
 (۲) سبق تخریجه (ص۷).

<sup>(</sup>٣) يشير سماحته وَظَلَنْهُ إلى قول الإمام مالك بن أنس وَخَلَنْهُ: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً عَلَيْخُ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿الَّيُومُ الْكُمْ دِينَكُمْ ﴿ المائدة: ٣] فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً . ذكره الإمام الشاطبي في الاعتصام (١/ ٦٢)، بتحقيق: الشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله. ط. مكتبة التوحيد بالمنامة.

وينبغي لحجاج بيت الله خاصة أن يجتهدوا في العبادة لله، فما خرجوا من ديارهم وأهلهم إلا ليحصّلوا الأجر والثواب، فيجب أن يجتنبوا الخصام والجدال فيما بينهم، حتى يعودوا من حجهم وقد خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وإنه لحظ عظيم؛ لقول النبي ﷺ: «من خنوبهم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»(١).

ينبغي أن يسود بينهم الحب والإيثار والتعاون على البر والتقوى، ولا يؤذ بعضهم بعضاً عند أداء المناسك والوقوف بالمشاعر، فإن إيذاء المسلم ذنب كبير ينبغي الحذر منه.

رابعاً: أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به المسلمين كل بحسب استطاعته، كما قال سبحانه: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللّٰهُ فِهُ المُسْلَمِينَ كُلّ بِحَسِبِ استطاعته، كما قال سبحانه: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ عَرَبُولُهُ وَاللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الل

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص٦).

وجاء في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمانه(۱)، فولاة الأمور يغيرون باليد ممن لهم عليهم ولاية، وهكذا كل من له قدرة على الإنكار باليد، كرب البيت، ورئيس الحسبة حسب ما لديه من الصلاحيات ونحوهم، وأولوا العلم يغيرون المنكر بالحجة والبرهان، وعامة الناس يغيرون بالقلب إذا لم تكن عندهم قدرة على القول، وصفة إنكار المنكر بالقلب كراهة ومفارقة مجالس المنكرات، وعدم الجلوس فيها، وإلا فإنهم إذا مثلهم، والله تعالى يقول: ﴿وَإِنَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُومُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةً وَإِنّا يُسِيئنك الشّيطانُ فَلا نَقَعُد بَعْد الذّي النّيكين مَن القَوْلِينَ ﴿ وَالله الانعام].

وفقنا الله وإياكم لطاعته، وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجعل حجنا وحجكم مبروراً وذنبنا وذنبكم مغفوراً وسعينا وسعيكم مشكوراً.

ونسأله تعالى أن يوفق حكام المسلمين للعمل بالإسلام وتطبيق شريعته وإقامة حدوده حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله . وصلّى الله وسلَّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم (۱).



## نصيحة لحجاج بيت الله الحرام(١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى كل من يطلع عليها من حجاج بيت الله الحرام والمسلمين في كل مكان.

#### إخواني حجاج بيت الله الحرام:

## سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فمرحباً بكم في بلد الله الحرام، وعلى أرض المملكة العربية السعودية التي شرفها الله تعالى بخدمة الحجاج والعمار والزوار الذين يفدون إليها من كل مكان، ومنَّ عليها بخدمة المقدسات وتأمينها للطائفين والركع السجود.

وأسأل الله عليه وآله وصحبه وسلم، في أمن وإيمان، وسكينة واطمئنان، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في أمن وإيمان، وسكينة واطمئنان، ويسر وقبول، وأن تعودوا إلى دياركم سالمين مأجورين وقد غفر الله لكم وآتاكم من فضله إنه جواد كريم، وبالإجابة جدير.

### إخواني حجاج بيت الله الحرام:

المسلمون بخير ما تناصحوا، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، وتعاونوا عى البر والتقوى، ولذلك فإني أُذكّر إخواني حجاج بيت الله الحرام، بأنهم في أيام فاضلة وأماكن مباركة، وأنهم قدموا من ديار بعيدة

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كِظَّلْتُهُ (۲۲۸/۱٦).

وتحملوا مشقات كثيرة استجابة لله ولرسوله بيني وقياماً بواجب عظيم، وعمل صالح جليل، أمرهم الله تعالى به حيث قال: ﴿وَلِلّهِ عَلَ ٱلنّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كُفَر فَإِنَّ ٱللّهَ غَنِي عَنِ الْمَلَمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَالَمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ اللّه على المحافظة عليها والعناية بها، حتى ١٩٥] وهذا يقتضي منهم أموراً ينبغي المحافظة عليها والعناية بها، حتى يكون حجهم مبروراً، وسعيهم مشكوراً، وذنبهم مغفوراً بتوفيق من الله يكون حجهم المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

#### ومن هذه الأمور:

ثانياً: يجب على الحاج وغيره أن يكون العمل الذي يتقرب به إلى ربه مما شرعه الله تعالى لعباده، وأن يقتدي في أدائه بنبيه ﷺ، القائل: «خذوا عني مناسككم» (١) رواه مسلم كَاللهُ، والقائل: «صلّوا كما رأيتموني أصلي» (٢) رواه البخاري كَاللهُ. وقد قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَيْرا اللهَ وَالأحزاب].

فالعمل مهما كان صاحبه مخلصاً فيه لله ولم يكن متابعاً فيه لرسول الله على فهو مردود عليه لا يقبله الله، للحديث الصحيح الذي

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم بنحوه في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة راكباً برقم (۱۲۹۷).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة برقم
 (۲۳۱).

يقول فيه الرسول ﷺ: «من عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(١) رواه مسلم كَلِّلَهُ.

والله عَظِن يقول لرسوله عَلِيْةِ: ﴿ فَلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ اللَّهِ ﴿ [آل عمران].

ثالثاً: يجب على الحاج وغيره أن يكون على علم وبصيرة بأمور دينه حتى يقوم بها قياماً صحيحاً، ويؤديها أداءً سليماً على الوجه المشروع؛ فقد قال تعالى لنبيه علي ﴿ وَقُلْ هَاذِهِ سَبِيلِي آدَعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف].

وقد أمرنا الله تعالى أن نسأل أهل العلم فيما أشكل علينا من أمور ديننا، فقال سبحانه: ﴿ فَتُنْكُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧].

وفي الصعحيحين عن رسول الله عن السعاد الله به خيراً يفقّه في الدين (٢).

وإنك أخي الحاج ستجد بعون الله في مكة المكرمة، والمدينة النبوية، وفي المشاعر المقدسة، وفي مؤسسات الطوافة بمكة، والأدلاء بالمدينة، علماء عينتهم الدولة ـ حرسها الله ـ للإجابة عن أسئلة واستفسارات الحجاج فيما أشكل عليهم من أمور حجهم وعمرتهم خاصة، ومن أمور دينهم عامة وذلك مما يسره الله تعالى للحجاج بفضل منه سبحانه، ثم بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ـ وفقه الله ـ حتى يكون الحجاج على علم ومعرفة بالحق والصواب فيما يفعلون وفيما يتركون.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۱۷). (۲) سبق تخریجه (ص۱۲).

فلا تتردد يا أخي في سؤالهم والاستفادة منهم حتى تكون على بينة من أمرك قال تعالى: ﴿ وَقُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَهْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ مَن أمرك قال تعالى: ﴿ وَقَالَ مَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ: ﴿ ... ومن سلك طريقاً وقال رسول الله عَلِيَّةِ: ﴿ ... ومن سلك طريقاً بلتمس فيه علماً سهّل الله به طريقاً إلى الجنة (١) رواه مسلم نَظَلَنهُ.

رابعاً: يجب على الحاج وغيره أن يعلم أن ما شرعه الله لعباده من طاعات وقربات، وما أحل لهم وحرَّم عليهم من أقوال وأفعال، إنما هي لتزكية أنفسهم وصلاح مجتمعاتهم، وعلى حسب إخلاصهم له، وصدقهم في العمل معه يكون انتفاعهم بذلك في الدنيا والآخرة، وثواب الله خير وأبقى، قال الله تعالى: ﴿وَنَدْ أَلْكَ مَن تَزَكِّى فِي وَذَكْرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ فِي وَالْعَلَى الله وَمَا سَوَّنهَا فِي وَذَكْرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ فِي وَالْعَلَى الله وَمَا سَوَّنها فِي وَذَكْرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ فِي وَالْعَلَى الله وَمَا سَوَّنها فِي وَنَكْرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ فِي وَالْعَلَى الله وَمَا سَوَّنها فِي وَالله وَمَا مَوْنها فِي وَالله وَمَا مَوْنها فَي وَالله وَمَا مَوْنها فَي وَمُو مَوْمِنُ فَلَكُم الله وقال الله تعالى: ﴿وَمَا مَوْنها مِن الله وَالله وَمُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْ بِلنَاهُ حَيَوةً فَيْبَةً وَلَنَجْزِينَهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا وَتَعْرَبُهُ وَلَنه فَي وَلَا الله وَالله وَالله وقال الله وقال اله وقال الله وقال

والحج - أخي الحاج - من أعظم ما فرض الله على عباده لتزكية أنفسهم وسلامتها من العداوة والبغضاء، والشح والإيذاء، ورغبتها فيما عند الله وتذكيرها بلقائه يوم الدين، لما فيه من بذل الجهد، وإنفاق المال، وتحمل المشاق والصعاب، ومفارقة الأهل والأوطان، وهجر الأعمال الدنيوية، والإقبال على الله بالطاعة والعبادة، والاجتماع بالإخوان في الله الوافدين من سائر أنحاء الأرض: ﴿ لِيَشَهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيُذَكِّرُواْ آسَمَ اللّهِ فِي آيًامِ مَعْلُومَتِ ﴿ [الحج: ٢٨].

فليحرص الحاج على ما يرضي ربه، ويكثر من تلبيته وذكره ودعائه والتقرب إليه بالمواظبة على فعل الطاعات، والبعد عن السيئات، وفي

<sup>(</sup>۱) سق تخریجه (ص۱۲).

الحديث الصحيح أن رسول الله على قال: «إن الله تعالى قال: من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه..»(١) من حديث رواه البخاري كَالله.

ووليُّ الله هو المؤمن بالله ورسوله ﴿ المستقيم على دينه، بامتثال أمره واجتناب نهيه، كما قال سبحانه: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اللّهِ لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزُنُونَ ﴾ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزُنُونَ ﴾ اللّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ [يونس].

ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الحاج وغيره: المحافظة على أداء الصلوات المفروضة جماعة في أوقاتها وفي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويُذكر فيها اسمه، ولا سيما المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فإن لهما ميزة عظيمة على سائر المساجد، والله يضاعف فيهما أجر الصلاة، فعن جابر في أن رسول الله في قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»(٢) أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. وأخرج الإمام أحمد مثله عن ابن الزبير وصححه ابن حبان وإسناده صحيح.

وهذا خير جزيل وفضل من الله عظيم ينبغي العناية به والحرص

<sup>(</sup>١) رواه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الرقاق، باب التواضع برقم (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات والسُّنَّة فيها، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ برقم (١٤٠٦)، وأحمد في مسنده (٣/٣٤٣، ٣٩٧). انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني كَاللهُ (١٤٦/٤ و١٤٦/٤).

عليه، يقول الله تعالى: ﴿وَسَادِعُوا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْهُمَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِلَى عَمْدان ].

خامساً: يجب على الحاج وغيره أن يحفظ لهذه الأماكن المقدسة حرمتها، فلا يهم فيها بعمل سوء، فقد توعد الله من فعل ذلك بعذاب أليم، قال تعالى: ﴿وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقه مِنْ عَذَابٍ أليم اليم، قال تعالى: ﴿وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُلُوقه مِنْ عَذَابٍ اليم الطلم المحجة العوفي، عن ابن عباس في الظلم في بيان معنى الظلم في هذه الآية: هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك، من إساءة أو قتل؛ فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقاتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. ذكره ابن كثير كَالله في تفسيره لهذه الآية (١).

فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن لا يؤذي بعضهم بعضاً، لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، بل يجب أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناصحوا، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه؛ لقول النبي على: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم مسلم كالله في صحيحه.

وقد حرَّم الله إيذاء المؤمنين والمؤمنات بأي نوع من الإيذاء، في كل مكان وفي كل زمان، فكيف بإيذائهم في البلد الأمين، وفي الأشهر الحرم، وفي وقت أداء المناسك، وفي مدينة الرسول ﷺ! لا شك أن هذا يكون أشد إثما وأعظم جرماً، قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشَهُرٌ مَعْلُومَتُ اللهُ عَالَى: ﴿الْحَجُ أَشَهُرٌ مَعْلُومَتُ اللهُ عَالَى الله عالى الله عاله عالى الله عالى

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير رَحُلَلهُ (٣٨/١٠)، طبعة دار عالم الكتب بالرياض.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله برقم (٢٥٦٤).

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَنَ وَلَا فُسُونَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ ﴿ [السِقرة: ١٩٧] وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ الْحَتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنْمَا مُبِينًا ﴿ ﴾ [الأحزاب].

فالمطلوب من الحاج أن يكون سلماً على نفسه، سلماً على غيره، من إنسان وحيوان، وطير ونبات، ولا ينالهم منه أذى، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحرمة المسلم عند الله عظيمة، وظلمه معصية كبيرة، والظلم عاقبته وخيمة، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 19].

سادساً: يجب على الحاج وغيره أن يعلم أن الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح لكل مسلم بالحكمة والمموعظة الحسنة، من أعظم واجبات الدين، وبها قوامه وحفظه بين المسلمين، قال الله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْلِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةُ وَكَالَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةُ وَكَالَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةُ وَكَالَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةُ وَكَالَمَوْمِ وَلَمَا الله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَّةُ اللهُ وَكِلَهُم وَالَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَكُن مِنكُمْ أَمَّةً لَا الله عالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَةً لَا اللهُ عَوْنَ إِلَى الْمُنكِرِ وَيَأْمُونَ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكِرِ وَاللهُ وَيَنَهُ وَاللهُ وَيَكُن اللهُ عَن اللهُ وَيَنَهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْكُونَ وَاللهُ وَيَنَهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِيَا اللهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ

وعن جرير بن عبد الله ضطفة قال: «بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»(١) متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث جرير ظلم ، رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين النصيحة النصيحة برقم (٥٧)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة برقم (٥٦).

سابعاً: ينبغي على كل مسلم من الحجاج وغيرهم أن يهتم بأمور المسلمين في كل مكان، وإيصال الخير إليهم، والدفاع عنهم، وتعليم جاهلهم حسب طاقته وعلمه، وأن يعاون المجاهدين منهم الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ورد الكافرين والملحدين من اليهود وغيرهم من أصناف الكفرة عن ديار المسلمين والمقدسات الإسلامية، نصرة للحق، ودفاعاً عن أهله، وذوداً عن بلاد المسلمين، وحماية لها من الأعداء.

ويكون ذلك باللسان والمال والنفس وسائر أنواع المساعدات، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّينَ ءَامَنُوا هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى غِمَرُو نُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فَا اللهُ عَلَى غِمْرُو نُنجِيكُمْ مَنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فَا اللهُ عَلَى اللهِ مِأْمَوْلِكُو وَأَنفُوكُمْ ذَلِكُو نَبُو لَكُو إِن كُنُمْ نَتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِأْمَوْلِكُو وَأَنفُوكُمْ ذَلِكُو نَبُو لَكُو إِن كُنُمْ نَتَلُونَ وَلَي مِن المسلم لا يظلمه ولا في المسلم الحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته (۱)، متفق عليه. وقال عليه: "من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم (٤٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر وأله البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم برقم (٢٤٤٢)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم برقم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث زيد بن خالد رفي البخاري في كتاب الجهاد =

فلا يجوز للمسلمين أن يسلموا إخوانهم لعدوهم أو يسلموهم للجوع والعري والمرض وفتنة المنصّرين والملحدين، يستغلون حاجتهم، وينفثون بينهم سمومهم وأباطيلهم وهذا ما يجب أن يهتم به كل مسلم ويحرص عليه أشد الحرص كلما رأى ضعفاً من المسلمين؛ لأنهم كما قال الله تعالى: ﴿وَدَ كَثِيرٌ مِن أَهُلِ ٱلْكِنَبِ لَوَ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُم كُفَارًا حَسَدًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ إيمنزكُم كُفَارًا حَسَدًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ [البقرة: ١٠٩].

وأسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى أن يوفقنا والحجاج وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، ولكل ما فيه نصر دينا، وصلاح أمرنا، وسلامة بلادنا من مكائد أعدائنا، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين وحكامهم، للحكم بشريعة الله سبحانه، وإلزام الشعوب بها؛ لأنها سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة وأن يوفق حكام هذه البلاد بصفة خاصة لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين، وأن يزيدهم من كل خير، وأن يجزيهم بما قدموا للمسلمين عموماً ولحجاج بيت الله الحرام خصوصاً من مساعدات وتسهيلات أعظم الجزاء وأفضله، وأن يوفق حجاج بيته لأداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه، حتى يكون حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وفنبهم مغفوراً، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. اللَّهُمَّ آمين. وصلًى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه.

<sup>=</sup> والسير، باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير برقم (٢٨٤٣)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم (١٨٩٥).



## وجوب تقوى الله في السر والعلن(١)

## بيئي إلله الجيز التحيية

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حجاج بيت الله الحرام وإلى كل من يطلع على هذه الرسالة من إخوانه المسلمين في كل مكان، وفقهم الله لما فيه رضاه ومنحهم الفقه في الدين، آمين.

## سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد:

ففي مستهل صدور العدد الأول من مجلة التوعية الإسلامية التي تصدرها في موسم كل عام الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وفي عامها الحادي عشر أتقدم إليكم بالتحية الطيبة، ومرحباً بكم على هذه الأرض المباركة أرض الحرمين الشريفين، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يجعل حجنا وحجكم مبروراً وسعينا وسعيكم مشكوراً وذنبنا وذنبكم مغفوراً، وأن يوفقنا وإياكم إلى صالح الأعمال في سهولة ويسر وصحة وعافية وقبول.

وبهذه المناسبة الكريمة فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله ريخان في

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كَثْلَقَهُ (۲۰۲/۱۶).

والإخلاص هو أصل قبول الأعمال، فلا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم، فلم يشرك صاحبها فيها مع الله غيره، ولا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا محمدة ولا ثناء من أحد، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا الله تُخلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ [البينة: ٥]، وقال تعالى: ﴿ فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاةَ رَبِّهِ فَلَيْعَمُلْ عَمَلًا صَلِاحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، وقال تعالى لنبيّه الكريم على وهو قدوة المخلصين: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِي وَعَيَاى وَمَمَاقِ لِنَهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَا لَهُ لَيْسِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَيدِينَ فَيْ بَلِ اللّه فَأَعْبُدُ وَكُن مِن الشّيكِرِينَ فَيْ إلاهِ والزمر ولكون الشرك يحبط الأعمال ويضيع ثوابها حذّر الله وَ الشّيكِرِينَ فَيْ إلله منه عباده، كما في الآيات السابقة، وكما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِأَقّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّةَ وَمَأْوَنَهُ النّارُّ وَمَا لِلظّلِيدِينَ مِنْ أَنْسَكَارِ الله المائدة: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ لِللّهِ فَقَدْ ضَلّ صَلَكًا بَعِيدًا فَي إِلَيْهِ وَقَدْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالانعام: ٨٨].

وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة وللهذا، قال: سمعت رسول الله على يقول: "قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه" () رواه مسلم كَلَّلُهُ، والرياء هو الشرك الخفي الذي يبطل الأعمال ويفوّت الثواب، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ، رِثَلَة النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِ البقرة: ٢٦٤].

وعن جندب بن عبد الله بن سفيان ظلفه، قال: قال النبي علله: "من سمّع سمّع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، " متفق عليه. قال النووي كَلِّله : "سمّع بتشديد الميم؛ ومعناه: أظهر عمله للناس به اسمّع الله به ؛ أي: فضحه يوم القيامة. ومعنى "من راءى، راءى الله به ؛ أي: من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم. "راءى الله به ؛ أي: أغلى رؤوس الخلائق " .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله برقم (۲۹۸۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة برقم (٦٤٩٩)، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب من اشرك في عمله غير الله ولفظه: (من يسمع يسمع الله به) برقم (٢٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٩/ ١١١).

والرسول على المناس الله المناس الله المناس الله المناس الله المناس الله المناس الله المناس المناس

وفي الحديث الصحيح، قال رسول الله ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢) رواه مسلم سَلِمًا لله وقال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية رقم (٣) (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص٧).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص٧).

فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقيا الله رَجَّانِ، وأن يخلصا في أعمالهما وأن يتقيَّدا بكتاب الله وسُنَّة رسوله رَجِيَّةٌ في كل أعمالهما وأقوالهما في الحج وفي غيره.

فلنكن أيها الإخوة المسلمون على بينة من مناسك حجنا وأمور ديننا حتى نعمل ما يطلب منا عمله ونجتنب ما يطلب منا اجتنابه، فقد قال الله تعالى لنبيه على الله و في الله الله تعالى لنبيه الله و في الله و الله و في الله و الله و

ومفتاح العلم السؤال، فإذا أشكل عليكم أمر فاسألوا أهل العلم عنه، فالله تعالى يقول: ﴿فَتَنُلُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَالْنبياء: ٧]. وهم ـ بحمد الله تعالى ـ اليوم كثير، وستجدون في مداخل المملكة وفي مكة والمدينة وفي منى وعرفات وفي عديد من الأماكن التي يوجد فيها الحجاج مراكز للتوعية الإسلامية بها نخبة من أهل العلم،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود برقم (١٥٩٧)، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف برقم (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها برقم (١٧٧٣)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (١٣٤٩).

يجيبونكم على أسئلتكم ويفتونكم في كل ما تحتاجون إليه مما يتعلق بالحج وبغيره من أمور الدين، فاسألوهم واحرصوا على سماع دروسهم وندواتهم، فإن فيها خيراً كثيراً إن شاء الله، والرسول على يقول: «من يرد الله به خيراً يفقّه في الدين» متفق عليه (۱).

وأنتم أيها الأخوة، قد حضرتم من بلاد بعيدة وجهات متفرقة، تحملتم فيها مشقة السفر وأنفقتم الأموال الكثيرة تبتغون الأجر والثواب من الله تعالى، فحافظوا على أوقاتكم واشغلوها بالعبادة والتقرب إلى الله على والسلام على رسول الله وأكثروا من قراءة القرآن الكريم ومن الصلاة والطواف والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة وغير ذلك من أنواع العبادات والقربات، وحافظوا على صلاة الجماعة في المساجد وهي بحمد الله متوفرة، فصلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد أضعافا كثيرة، فعن ابن عمر في أن رسول الله في قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ بسيع وعشرين درجة" متفق عليه، والفذّ: الواحد.

ولأهمية صلاة الجماعة في المساجد وعظم فضلها فإن رسول الله على المسجد، لم يرخص في تركها للأعمى الذي لا يجد قائداً له يقوده إلى المسجد، فعن أبي هريرة والله على النبي على النبي على النبي على النبي الله على النبي الله على الله على الله على الله على الله على المسجد، فسأل رسول الله على المسجد، فسأل رسول الله على المسجد على دعاه، فقال له: «هل يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال له: «هل

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۱۲).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ﴿ الله البخاري في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة برقم (٦٤٥)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة برقم (٦٥٠).

تسمع النداء بالصلاة؟، قال: نعم، قال: (فأجب،)(١) رواه مسلم كَالله.

وقد توعّد رسول الله على من يتخلف عن الجماعة بغير عذر أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، فعن أبي هريرة ولله الله على قال: الله عليهم بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجالٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم الناس، متفق عليه.

والرسول على أمر لا يتوعّد بهذا العقاب الشديد إلا على أمر لا يجوز التساهل به أو التفريط فيه. فحافظوا أيها الحجاج بارك الله فيكم على صلاة الجماعة ما استطعتم، وخاصة في الحرمين الشريفين، فإن الصلاة فيهما تضاعف أضعافاً كثيرة عن غيرهما في سائر المساجد، فعن عبد الله بن الزبير في قال: قال رسول الله على: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" أخرجه أحمد كَالله .

وهذا خير من ضياع الوقت وبذل الجهد في زيارة أماكن هنا وهناك بقصد تحصيل الأجر والثواب لم تشرع زيارتها ولم يفعلها رسول الله وقل ولا صحابته الكرام في أجمعين، ولو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه، وقد مرّ بنا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في وهو يقول عند تقبيل الحجر الأسود: «لولا أني رأيت رسول الله علي يقبلك ما قبّلتك» (٤)،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب اتيان المسجد لمن سمع النداء برقم (٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الخصومات، باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت برقم (٢٤٢٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم (٦٥١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه (ص٢٤). (٤) سبق تخریجه (ص٣٣).

وصح عن عائشة وَ عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

فالخير في الاتباع والشر في الابتداع. وأوصيكم أيها الأخوة في الله بالحرص على التواصي بالحق، والصبر فيما بينكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى في هذا الموسم العظيم، الذي يجمع عدداً كبيراً من المسلمين جاؤوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويؤدوا مناسكهم، رغبة في مغفرة الله سبحانه وطمعاً في ثوابه ويلا، والنفوس مهيئة لقبول الخير، وقد قال النبي والدين الدين النصيحة قبل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة النصيحة قبل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» (٢) والله تعالى يقول: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالله وَلَيْهُمْ الله وَلِيْهُمْ الله وَلَيْهُمْ الله وَلَيْهُمْ الله وَلَيْهُمْ الله وَلَيْهُمْ الله وَلَيْهُمْ الله وَلَيْهُمْ الله وَلِيْهُمْ الله وَلِيهِمُهُمْ الله وَلِيْهُمْ الله وَلَيْهُمْ الله وَلِيهُمْ الله وَلِيهُمُهُمْ الله وَلِيهُمْ الله وَلِيهُمُ الله وَلِيهُمُونَ عَلَيْ الله وَلِيهُمْ الله وَلِيهُمْ الله وَلِيهُمُ اللهُ وَلِيهُمُ اللهُ وَلِيهُمُ اللهُ وَلِيهُمُ اللهُ وَلِيهُمُ الله وَلِيهُمُ اللهُ وَلِيهُمُونَ وَلِيهُمُونَ وَلِيهُمُ اللهُ وَلِيهُمُونَ وَلِيهُمُ اللهُ وَلِيهُمُ اللهُ وَلَيْهُمُ اللهُ وَلِيهُمُونَ وَلِيهُمُونَ وَلَيْهُمُونَ وَلِيهُونَ وَلِيهُمُونَ وَلِيهُمُونَ وَلِيهُمُونَ وَلَيْهُمُ اللهُ وَلِيهُمُونَ وَلَهُمُونَ وَلَهُمُونَ وَلَهُمُونَ وَلَهُمُونَ وَلَهُمُونَ وَلَهُمُ اللهُ وَلِيهُمُ اللهُ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُونَ وَلِيهُمُ اللهُ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُ اللهُ وَلِيهُمُ اللهُ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُ اللهُ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُونَ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُ اللهُمُونَ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُونَ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُونَ وَلِيهُمُونَ وَلِيهُمُونَ وَلِيهُمُ وَ

وعن أنس وهي عن النبي عليه ، قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (٤) متفق عليه .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة برقم (٥٥).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه (ص٢٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أنس في الله البخاري في كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برقم (١٣)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه. . برقم (٤٥).

والمسلم يحب لنفسه أن يكون على خير في دينه ودنياه، فكذلك يجب أن يحب ذلك لإخوانه المسلمين، ولكن ينبغي أن يكون ذلك برفق ولين وحكمة وموعظة حسنة، كما قال الله تعالى لنبيه عَلَيْهُ: ﴿آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ هُو أَعْلَمُ وَلِينَ وَحَكمة وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِاللِّي هِي اَحْسَنُ إِنَّ رَبّك هُو أَعْلَمُ رَبّكِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِاللِّي هِي اَحْسَنُ إِنَّ رَبّك هُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَن سَبِيلِةٍ وَهُو اللَّهُ بِاللَّهُ عَن سَبِيلِةٍ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

ولنا في رسول الله على أسوة حسنة، فعن أبي هريرة ظلى قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي على الدعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين (٣) رواه البخاري كَالله، ثم أفهمه فقال: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا وإنما هي للصلاة وذكر الله (٤).

وهكذا ينبغي أن يكون المسلم رفيقاً بإخوانه رحيماً بهم يغفر زلاتهم ويعفو عن إساءتهم يرحم ضعيفهم ويوقر كبيرهم ولا يشق عليهم، بل يجادلهم بالتي هي أحسن، وخاصة في رحلة الحج المباركة التي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين، باب إذا عرّض الذمي وغيره بسب النبي على ولم يصرح برقم (٦٩٧٢)، ومسلم في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام برقم (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق برقم (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد برقم (٣)، وفي كتاب الأدب، باب قول النبي ﷺ: «يسروا ولا تعسروا» برقم (٦١٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول والنجاسات. . برقم (٢٨٥).

خرج فيها الجميع يُلبّون ربهم ويحمدونه ويكبرونه، لا سيما في أوقات الشّدة وأماكن الزحام في المطاف وفي المسعى، وعند الصعود إلى عرفات والنزول منها، وعند رمي الجمرات، حتى يؤدي الجميع مناسك حجهم في سهولة ويسر، وحتى يكون بتوفيق الله حجاً مبروراً، والرسول عليه يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»(۱) متفق عليه. وفي الحديث المتفق على صحته يقول رسول الله عليه: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»(۱).

وإني أهيب بإخواني المسلمين من حجاج بيت الله الحرام، أن يتناسوا خلافاتهم، وأن يقبلوا على نسكهم بنفوس صافية وقلوب مخلصة وألسنة ذاكرة لله وحده، الذي دعاهم إلى حج بيته، ووفقهم لإجابة هذه الدعوة، فهتفوا قائلين: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».

كما أهيب بولاة أمور المسلمين وعلمائهم وأهل الرأي فيهم من الحجاج أن ينتهزوا فرصة اجتماعهم في هذه الأماكن المقدسة مهد

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده برقم (١٠)، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل برقم (٤١).

الإسلام ومهبط الوحي ومشرق الرسالة الخاتمة التي جمعت القلوب المتنافرة، ووحدت القبائل المتنافرة، فجعلت من رعاة الغنم قادة للأمم، ومن الأمة الأمية خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، أهيب بهم أن يلتقوا ويتشاوروا فيما يجمع شمل الأمة الإسلامية ويوحد صفوفها ويستنقذ بلادها ومقدساتها من أيدي أعدائها ولا سيما المسجد الأقصى المبارك، ويشد أزر المجاهدين في سبيل الله ويوحد صفوفهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد صع عن رسول الله على أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه» (۱) متفق عليه.

وعن النعمان بن بشير وَ الله عَلَيْهُما، قال رسول الله عَلَيْهُ: المثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (٢) متفق عليه.

وعن ابن عمر في ان رسول الله على قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» متفق عليه.

ومن فاته نصرة إخوانه المجاهدين بنفسه ينبغي أن ينصرهم بقوله أو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم برقم (٢٤٤٦)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم برقم (٦٠١١)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه (ص٢٧).

ماله فالله تعالى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذُلُكُو عَلَى يَجِنَوَ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ وَاللهِ فَاللهِ وَرَسُولِهِ وَيُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَلِكُو وَأَنفُسِكُمُ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُولُكُو وَأَنفُسِكُمُ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُولُكُو وَأَنفُسِكُمُ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَيُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَلِكُو وَأَنفُسِكُمُ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُولُهُ وَاللهِ فَالْمُونَ فِي اللهِ فَالْمُونَ فِي اللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وعن أنس وهي أن النبي على قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»(١) رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا يبين أهمية الإعلام، بالنسبة لقضايا المسلمين.

وعن زيد بن خالد صلطها أن رسول الله على قال: «من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا» (٢) متفق عليه.

وإن لكم إخواناً قد أصابهم الضر ونزل بهم القحط وابتلوا بنقص في الأموال والأنفس والثمرات في أفريقيا وغيرها، وهم في أشد الحاجة إلى مواساتكم ومعونتكم فلا تبخلوا عنهم بشيء من أموالكم، قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن بَقْسِمْ ﴿ [محمد: ٣٨]، وهو القائل سبحانه: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو حَيْرُ الرَّزِقِين ﴾ [سبأ: ٣٨]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا نُقَيْمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللهِ هُو خَيْرً وَأَعْظَم أَمْ وَالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » (قال النبي ﷺ: ﴿ وَالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » (قال أخيه ) أَخْراً وأَعْلَم الله في عون أخيه ) أُخْراً وأَعْلَم أَمْ عَون أُخيه ) أُخْراً وأَعْلَم أَمْ وَالله في عون أُخيه ) أَخِيه ) أَخْراً كُون أَخِيه ) أَخْراً كُون أَخِيه ) أَخْراً كُون أَخِيه أَنْهُ أَلِهُ أَنْهُ أَلِهُ أَنْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَنْهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلَّا أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلَ

وفي الختام؛ فإني أسأل الله أن يسدِّد خطانا وخطاكم، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والرشاد، وأن يجمع شمل هذه الأمة المحمدية على الحق والهدى، وأن يوفق حكامهم وولاة أمورهم إلى أن يحكموا بينهم

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو برقم (۲۵۰٤)، والإمام أحمد في مسنده (۳/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص۲۷). (۳) سبق تخریجه (ص۱۲).

بما أنزل الله ويطبقوا فيهم شريعة الله، وهو القائل سبحانه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُمًا لِتَوْمِ يُوقِنُونَ [المائدة: ٥٠] إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم، وأن يردكم إلى بلادكم سالمين غانمين موفقين إنه على كل شيء قدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وصلًى الله وسلَّم على نبينا محمد وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.





# الحكمة في تشريع الحج وأحكامه وفوائده(١)

## بيتي إلله البحر الرجي المتحدية

والحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله وصفوته من عباده، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فإني أشكر الله على ما من به من هذا اللقاء في خير بقعة بإخواني في الله؛ للتواصي والتناضح بالحق، والتعاون على البر والتقوى، والتذكير بالله وبحقه، والتذكير بهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج، وما فيها من الخير العظيم، والمنافع الكبيرة، والعواقب الحميدة للمسلمين في كل مكان. فأسأله جل وعلا أن يجعله لقاءً مباركاً، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا حجاج بيت الله الحرام وغيرهم من المسلمين، أسأل الله أن يتقبل منا جميع أعمالنا التي نتقرب بها إليه على المسلمين، أسأل الله أن يتقبل منا جميع أعمالنا التي نتقرب بها إليه المدى ثم أشكر أخى معالى الشيخ راشد الراجح مدير جامعة أم القرى

ورئيس هذا النادي على هذه الدعوة لهذا اللقاء، وأسأل الله جلَّ وعلا أن

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (۱۱/۹۰۱).

يبارك في جهوده، وأن يعينه على كل خير، وأن يجعلنا وإياكم وإياه من الهداة المهتدين، إنه خير مسؤول.

أيها الأخوة: شعيرة الحج أمرها عظيم وفوائدها كثيرة وحكمها متنوعة، ومن تأمل كتاب الله وتأمل السُنَّة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع عرف عن ذلك الشيء الكثير.

ولقد شرع الله سبحانه هذه الشعيرة لعباده لما في ذلك من المصالح العظيمة، والتعارف، والتعاون على الخير، والتواصي بالحق، والتفقه في الدين، وإعلاء كلمة الله، وتوحيده، والإخلاص له، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة والفوائد التي لا تحصى.

ومن رحمته سبحانه أن جعل الحج فرضاً على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فالحج فريضة عامة على جميع المسلمين: رجالاً ونساءً، عرباً وعجماً، حكاماً ومحكومين، مع الاستطاعة، كما قسال رَجَالُنَ فَوَلِلَهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كُفَر فَإِنَّ اللّهَ غَنِي الْمَلْمِينَ [آل عمران: ٩٧] فالآية الكريمة واضحة في أن هذا الحج واجب على جميع الناس مع الاستطاعة.

والحج مرة في العمر، كما قال النبي على عندما سئل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع» (۱). وهذا من تيسير الله أيضاً ومن نعمته العظيمة أن جعلها مرة في العمر؛ لأنه لو كان أكثر من ذلك لكانت المشقة عظيمة بسبب الكلفة الكبيرة بالنسبة للبعيدين عن هذه البقعة المباركة، ولكن الله بلطفه ورحمته جعل الحج مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. وقد صح عن

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده (۱/ ۲۵۵ و۱/ ۲۹۱)، والدارمي في «المناسك»، باب كيف وجوب الحج برقم (۱۷۸۸).

رسول الله على أنه قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(١) متفق على صحته.

وفي الصحيحين أيضاً عنه على أنه قال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»(٢).

وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة»(٣).

فالحج له شأن عظيم وفوائد كثيرة، ومن فوائده العظيمة أنه إذا كان مبروراً فجزاؤه الجنة والسعادة وغفران الذنوب، وهذه فائدة كبيرة وكسب لا يقاس بغيره.

والله جلّ وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمناً، كما قال جلّ وعلا: ﴿ وَإِذْ جَعَلْهَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنّاسِ وَأَمْنَا ﴾ [البقرة: ١٢٥]، يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة، ولا يشبعون من المجيء إليه؛ لأن في المجيء إليه خيراً عظيماً وفوائد جمة، وهو مؤسس على توحيد الله والإخلاص له، قيال تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوَّالِنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَفَ بِي شَيْنَا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها برقم (۱۷۷۳)، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (۱۳٤۹).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة صلى البخاري في كتاب الحج، باب فضل الحج فضل الحج المبرور برقم (١٥٢١)، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة برقم (٨١٠)، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب فضل الحج والعمرة برقم (٢٨٨٧)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٨٧). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني كَاللَّهُ (٣/ ١٩٦) الحديث رقم (١٢٠٠).

## وَمُلَهِّرٌ بَيْنِيَ لِلطَّاآبِفِينَ وَأَلْقَاآبِمِينَ وَالرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ١ الحج].

فالله هيًا هذا البيت لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليقيمه على توحيد الله، والإخلاص له، وعدم الإشراك به، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أول بيت وضع للناس، قال: «هو المسجد الحرام)(۱) والله يقول في كتابه العظيم: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْقَالِينَ لَلَّذِى بِبَكَةً مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْقَالِينَ لَلَّذِى بِبَكَةً مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْقَالِينَ لَلْكِينَ الله وقد بين فَلِنَّا الله والإخلاص له.

فمن الواجب على كل مسلم قصد هذا البيت أن يخلص العبادة لله وحده، وأن يجتهد في أن تكون أعماله كلها لله وحده: في صلاته ودعائه، في طوافه وسعيه، وفي جميع عباداته؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَطَهِرْ بَيْتِيَ﴾ [الحج: ٢٦]؛ أي: طهر مكان البيت من الشرك.

وللطاآبِفِينَ ، وقد بدأ بالطواف؛ لأن الطواف لا يُفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر؛ كالصلاة لها والسجود لها. وإن طاف بها تقرباً لله فهو بدعة، ليس هناك طواف يتقرب به لله إلا بالبيت العتيق، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة.

فالواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه، أن يطهّروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرمه الله.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدُ وَاللهُ عَالَى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدُ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدُ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدُ وَمُواضَعَ السَّلَمُنَا ﴾ [ص: ٣٠]، برقم (٣٤٢٥)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (٥٢٠).

وفي البيت العتيق آيات بينات: مقام إبراهيم، وأرض الحرم كلها مقامات لإبراهيم، فالصفا والمروة، والبيت العتيق، ومنى، ومزدلفة وعرفات، كلها مقامات تذكّر بهذا النبي العظيم، والرسول الكريم، وما بذله من الجود والأعمال الجليلة في سبيل توحيد الله والإخلاص له، ودعوة قومه إلى توحيد الله واتباع شريعته.

ويقول سبحانه في شعيرة الحج العظيمة: ﴿ الْحَجُ اَشَهُرٌ مَّعْلُومَكُ ﴾ ، وهي: شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ؛ أي: شهران وبعض الشهر، ثم يقول تعالى: ﴿ الْحَجُ اَشَهُرٌ مَّعْلُومَكُ أَفَهُرٌ مَعْلُومَكُ فَمَنَ فَرَضَ فِيهِ كَ الْحَجَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا حِدَالَ فِي الْحَجُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّهُ وَتَكَزَوْدُوا فَإِنَ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّهُ وَتَكَزَوْدُوا فَإِنَ خَيْرِ النّادِ النَّقُونُ وَاتّقُونِ يَتَأُولِ الْأَلْبَابِ ﴿ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاتّقُونِ يَتَأُولِ الْأَلْبَابِ ﴿ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا إِللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْلَقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَالًا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

هذه من المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة، أن الوافد لهذا البيت العتيق وفد لإخلاص العبادة لله وحده دون الشرك به وفد العبادة والحذر من كل ما يخالف شرع الله سبحانه، حتى تكون العبادة كاملة لله وفيل اليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وبذلك يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إذا حج فلم يرفث ولم يفسق. والرفث هو: الجماع وما يدعو إليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها، كما وضح ذلك العلماء رحمهم الله. والفسوق: المعاصي كلها، المحرمة في الحج، والمحرمة والتطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس للرجل، ولبس القفازين للرجل والمرأة، والنقاب للمرأة، إلى غير هذا مما حرم الله على المحرم. وهناك محرمات عامة؛ كالزنى والسرقة والظلم في النفس والمال والعرض وأكل الربا إلى غير ذلك مما هو محرم على الجميع في الحج وغيره.

﴿ وَلا جِدَالَ ﴾، وعلى المؤمن أن يكون بعيداً عن الجدال والمراء

الذي يثير العداوات والشحناء. فالحج وسيلة للمحبة والتعاون والصفاء، ومن حكمه العظيمة ترك ما يسبب البغضاء والشحناء من رفث أو فسوق أو جدال، فهو وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى، والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. ولقد كان عند العرب جدال في جاهليتها فنهى الله عن ذلك، فلا جدال في الحج، لا من جهة ما كانت عليه في الجاهلية ولا من جهة ما يسبب البغضاء والشحناء، كل ذلك لا يجوز، فإذا صدر منك لأخيك غيبة فتب إلى الله منها واستسمحه من ذلك حتى تكون الكلمات في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على الخير والصفاء، والبعد عن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف.

أما الجدال بالتي هي أحسن فهذا مطلوب دائماً في كل وقت، قال تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِى السَّعَالَى: النحل: ١٢٥]. هذا مطلوب في حق المحرم وغيره، قال تعالى: ﴿ وَلَا بَحُدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَا بِالَّتِي هِى آحَسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ ﴿ وَلَا بَحْدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَا بِاللِّي هِى آحَسَنُ إِلَّا ٱلّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]. فلا حرج في الجدال بالتي هي أحسن لإزالة الشبه وإيضاح الحق بأدلته مع البعد عن أسباب الشحناء والعداوة.

ثم قال جلَّ وعلا: ﴿وَمَا نَفْعُلُواْ مِنْ خَيْرِ يَمْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَرُوّهُواْ فَإِنَ خَيْرَ النَّاوِ النَّقُويَ وَانَّعُونِ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ وفي هذا حثَّ وتحريض على أنواع الخير، فعلى الحاج أن يحرص على فعل الخير بكل وسيلة، والله سبحانه يعلمه ويجازيك عليه، والخير يشمل القول والعمل؛ فالكلمة الطيبة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله خير، والصدقة والمواساة وإرشاد الضال وتعليم الجاهل كله خير، فجميع ما ينفع الحاج أو ينفع المسلم من قول أو عمل مما شرعه الله وما أباحه جلَّ وعلا كله خير.

ثم قال على العلم النافعة وبكل ما ينفعه في الحج، من العلم النافع المر الحاج بالتزود بالنفقة وبكل ما ينفعه في الحج، من العلم النافع والكتب المفيدة وكل ما ينفع نفسه أو غيره، وكلمة وكَنَزَوَّدُوا كلمة مطلقة تشمل أنواع التزود من أمور الدنيا والدين. قال ابن عباس الكان أناس يحجون من غير زاد ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى: ووتَنَزَوَّدُوا فَإِنَ خَيْر الزَّادِ النَّقُوكُ الله والآية عامة تعم جميع الناس، فعلى جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم، حتى لا يحتاجوا للناس. والله تعالى يقول: وفي نفع إخوانه الحجاج، التقوى، أن يتقي الله بطاعته والإخلاص له، وفي نفع إخوانه الحجاج، وتوجيههم إلى الخير، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، ومواساة المحتاج منهم بالطريقة الحسنة وبالأسلوب المناسب.

فأتقى الناس لله هو أكرمهم عنده وأفضلهم عنده، من عرب

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَالِكَ خَيْرَ اللهِ تعالى: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَالِكَ خَيْرَ اللهِ تعالى: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَالِكَ خَيْرَ اللهِ اللهِ اللهُ تعالى: ﴿وَالْطُورَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه الرَّهِيمَ خَلِيلًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٢٥]، برقم (٣٣٥٣)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل يوسف برقم (٢٣٧٨).

وعجم، وأحرار وعبيد، ورجال ونساء، وجن وإنس، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، ثم بعدهم الأفضل فالأفضل.

وقد قال تعالى: ﴿يَتَأُوّلِي ٱلْأَبْتِ ﴾؛ لأن أولي الألباب \_ وهي العقول العقول الصحيحة \_ هم الذين يعقلون عن الله، وهم الذين يفهمون مراده، وهم الذين يقدرون النصائح والأوامر، بخلاف فاقدي العقول فلا قيمة لهم، ومن أعرض عن الله وغفل عنه فليس من أولي الألباب، وإنما أولو الألباب المقبلون على الله، الراغبون في طاعته، الراغبون فيما ينفع الناس، الناس كلهم مأمورون بالتقوى، لكن أولي الألباب لهم ميزة؛ لما أعطاهم الله من العقل والبصيرة، كما قال جلً وعلا في آية أخرى: ﴿وَلِيدُكُرُ أُولُوا ٱلْأَبْنِ ﴾ [ابراهيم: ٢٥]، فكلنا مأمورون بالتذكر والتقوى لكن أولي الألباب لهم شأن ولهم ميزة في مأمورون بالتذكر والتقوى لكن أولي الألباب لهم شأن ولهم ميزة في فهم أوامر الله وتنفيذها، وهكذا قوله تعالى: ﴿إِنَ فِي غَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ فَي وَالْأَرْضِ وَآخِيلَفِ النَّهَارِ لَايَنْتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ إِنَ فِي عَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ أُولِي الْأَلْبَبِ الله والم يعقلها ولا يقدرها إلا أولو الألباب.

ويقول سبحانه: ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَ ﴾ [الحج: ٢٧]؛ أي: أذِّن يا إبراهيم وأعلن للناس بالحج، وقد فعل ونادى الناس وأعلن عليه الصلاة والسلام، والدعاة إلى الله ينادون بالحج اقتداء بإبراهيم والأنبياء من بعده، وبنبينا عليه الصلاة والسلام.

ويَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾؛ أي: مشاة. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل ولكن ليس بظاهر؛ لأن الرسول عَلَيْ حجَّ راكباً وهو القدوة والأسوة، عليه الصلاة والسلام، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل،

فمن جاء ماشياً فله أجره والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل.

﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٌ عَمِيقٍ من كل فج؛ أي: طريق واسع بعيد من المشرق والمغرب ومن كل مكان، يريدون وجه الله والدار الآخرة.

لماذا أتوا؟ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ ﴾ ، هذه المنافع أبهمها الله تعالى ، ولكنه شرحها في مواضع كثيرة ، منها قوله بعد ذلك : ﴿ وَيَدْكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ فِي اَيْنَامِ مَعْلُومَتِ ﴾ ، وكل ما يفعله الحاج من طاعة لله ونفع لعباده مما ذكر ومما لم يذكر كله داخل في المنافع . وهذه من حكم الله في إبهامها ، حتى يدخل فيها كل ما يفعله المؤمن والمؤمنة من طاعة لله ونفع لعباده . فالصدقة على الفقير منفعة ، وتعليم الجاهل منفعة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منفعة ، وفي الدعوة إلى الله منافع عظيمة ، والصلاة في المسجد الحرام منفعة ، والقراءة منفعة ، وتعليم العلم منفعة ، وكل ما تفعله مما ينفع الناس من قول أو عمل أو صدقة أو غيرها مما شرعه الله أيضاً داخل في المنافع .

فينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة العظيمة ويعمرها بتقوى الله، والحرص على جميع المنافع التي ترضي الله وتنفع عباده، فيشتغل بذكر الله في مكة وفي المشاعر وفي جميع الأماكن، ويشتغل بطاعة الله فيما ينفع الناس، إن كان عنده علم، يعلم الناس ويفقه الناس ويدعو إلى الله ويرشد إليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان عنده مال يحسن إلى الناس ويواسي الفقير ويعين على نوائب الحق، ويعمر الوقت بذكر الله وقراءة القرآن، ويعتني بأداء المناسك كما شرعها الله ويتحرى في ذلك سُنَة النبي على وأعظم المنافع أن يكون هدفه في جمع

الأمور توحيد ربه والإخلاص له ومتابعة الرسول على فيما جاء به من الهدى.

ومما ينبغي للحاج؛ أن يتفقه في دينه، ويسأل إذا لم يكن عنده علم، ويحضر حلقات العلم في المسجد الحرام وفي مساجد مكة وفي المسجد النبوي، ويسأل أهل العلم، ويطلب الكتب المفيدة، ويلتمس المنسك الإسلامي الذي ليس فيه ما يخالف الشرع، ويحذر البدع والأقوال المرجوحة، ويتحرى اتباع الرسول وحتى يكون حجه مبروراً، وحتى تكون رحلته مباركة نافعة له ولغيره، وحتى يستفيد منها بعد ذلك في بلاده.

والحج أحكامه معروفة ومناسكه معلومة لأهل العلم، وقد عرفها الكثير من المسلمين الذين ارتادوا الحج، ولكن الكثير من الناس يجهل الأحكام، فعليه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويحرص على معرفة الأحكام الشرعية في مسائل الحج، وهكذا كل منسك يتحرى فيه صاحبه سُنَّة الرسول عليها بالنواجذ، وهكذا يحرص على كتب أهل العلم التي تعتني بالدليل وإيضاح الحق بحجته، ينبغى أن يعتنى بها.

والمشروع للحاج عند وصوله إلى الميقات أن يغتسل إذا تيسر له ذلك، وأن يتوضأ ويصلي ركعتين سُنَّة الوضوء إلا أن يكون إحرامه بعد فريضة فإن ذلك يكفيه؛ لأن النبي ﷺ أحرم في حجة الوداع بعد صلاة

الظهر في ذي الحليفة، وإذا كان منزله قريباً من الميقات كأهل الطائف والمدينة واغتسل في بيته كفاه ذلك، لكن لا يحرم إلا إذا وصل الميقات، والمراد بالإحرام نيَّة الحج أو العمرة أو كليهما والتلبية بذلك. أما التجرد من المخيط فلا بأس أن يفعله قبل ذلك في بيته أو في الطريق، وهكذا الغسل كما تقدم.

ويتجرد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام، ثم يركب سيارته، والأفضل أن يكون إحرامه بالحج أو العمرة بعد الركوب؛ لأن النبي الحرة أحرم بعد أن ركب دابته، والمراد بذلك نية الدخول في الحج أو العمرة. ثم يكثر من التلبية ويستمر فيها مع ذكر الله وتسبيحه والاستغفار والتوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ولله أن يشرع في طواف العمرة إن كان إحرامه بعمرة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية.

أما إن كان إحرامه بالحج فإنه يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، فبعد الرمي صباح العيد يقطع التلبية ويشتغل بالتكبير. ولا بد في رمي الجمار من أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحجر وصل إلى الحوض، فإن لم يتحقق ذلك أو يغلب على ظنه أعاد الرمي في الوقت، فإن خرج من منى ولم يعد فعليه دم؛ لأنه ترك واجباً، أما إذا تيسر له أن يعيد الرمي في أيام منى أعاده مرتباً بالنية ولا شيء عليه.

ومن المعلوم أنه يمكن للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمار، بعد الزوال. وإذا أحب أن يسافر طاف للوداع وسافر، هذا إذا كان قد طاف طواف الحج، أما إذا لم يكن قد طاف طواف الحج هو طواف الوداع، فطواف الحج هو طواف الوداع، فطواف الإفاضة يكفيه عن طواف الوداع إذا سافر بعده، وإن تأخر ورمى

الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال فهذا هو الأفضل وهو الذي فعله النبي عشر وهو في منى لزمه النبي عشر وهو في منى لزمه المبيت، وأن يرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال، ومن فاته الرمي حتى غابت الشمس يوم الثالث عشر لزمه دم عن ترك هذا الواجب العظيم.

أما فيما يتعلق بعرفة فهي الركن الأعظم للحج؛ لقول النبي على اللحج عرفة اللحج عرفة اللحج عرفة اللحج عرفة الله الله بعد الزوال، هذا هو المشهور عند جمهور أهل العلم، ويقول بعضهم: إذا وقف قبل الزوال أجزأه؛ لأنه يعد من عرفة. لكن المشروع أن يقف بعد الزوال إلى غروب الشمس، وإن وقف ليلة النحر أجزأه ذلك قبل طلوع الفجر، ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر فاته الحج، ومن وقف نهاراً وانصرف قبل الغروب فقد ترك واجباً فعليه دم عند جمهور أهل العلم.

ويشرع للحاج أن يكثر في عرفات من الدعاء والذكر والتلبية، مع رفع الأيدي كما فعل النبي على والسُنّة أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، بأذان وإقامتين في مسجد نمرة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر ذلك، فعلى كل جماعة أن يصلوا في مكانهم تأسياً بالنبي على ثم يبقى الحاج في محله من عرفة، وعرفة كلها موقف، ويدعو الله في جميع الأحوال: جالساً أو مضطجعاً أو قائماً، ويكثر من الذكر والتلبية

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة برقم (۱۹٤٩)، والترمذي في كتاب الحج عن رسول الله على باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم (۸۸۹)، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع برقم (۳۰۱۵)، وأحمد في مسنده (۳۰۹، ۳۰۹) وانظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني كَالله رقم (۱۰٦٤)، وصحيح سنن أبي داود له كَالله رقم (۱۷۰۳).

إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس انصرف بسكينة ووقار وهدوء إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء قبل أن يحط الرحال، بأذان واحد وإقامتين، يصلي المغرب ثلاثاً والعشاء اثنتين، ولا يصلي بينهما شيئاً، ولا بين الظهر والعصر في عرفات؛ لأن النبي على لم يصل بينهما شيئاً. ويمكن للحاج بعد صلاة المغرب والعشاء أن يفعل ما يشاء، فإن شاء نام، وإن شاء أكل، وإن شاء قرأ القرآن، وإن شاء ذكر الله.

ويمكن للضعفاء أن ينفروا إلى منى في النصف الأخير من الليل، والأفضل بعد غروب القمر قبل الزحمة؛ لأن الرسول على رخص لهم رحمة بهم وتخفيفاً عنهم. ويمكنهم الرمي قبل الفجر، ومن أخر الرمي إلى الضحى فلا بأس، والرمي في الضحى للأقوياء هو الأفضل وهو السُنّة، كما فعل النبي على النبي المناخ.

ومن طاف بعد الرمي أو قبل الرمي أجزأه، ولكن تأخير الطواف بعد الرمي والدُّبح والحلق يكون أفضل، تأسياً بالنبي عَلَيْهُ، لكن لو قدم فلا بأس، وما سئل النبي عَلَيْهُ يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «لا حرج»(١)؛ في الرمي والذبح والحلق والتقصير والطواف والسعي.

والخلاصة أن السُّنَّة في يوم العيد: الرمي أولاً، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم يتحلل، ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي.

وأسأل الله عظن أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه، وأن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي رواه البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (۸۳)، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم (۱۳۰٦).

يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفقّههم في الدين، وأن يرزقهم النشاط المتواصل لمعرفة أمور الدين والتعلم والرغبة فيما عند الله.

كما نسأله سبحانه أن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلين في كل مكان لتحكيم شريعة الله والرضا بها وإيثارها على ما سواها، إنه جلَّ وعلا جواد كريم، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.





## من أهداف الحج: توحيد كلمة المسلمين على الحق<sup>(١)</sup>

الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمناً، وجعله مباركاً وهدى للعالمين، وأمر عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء من بعد، أن يوجه الناس ويؤذن فيهم بالحج بعد ما بوَّا له مكان البيت ليأتوا إليه من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات؛ وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإقامة الحجة وبيان أنه سبحانه هو الواحد الأحد المستحق أن يعبد والمستحق لأن يجتمع العباد على طاعته واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخليله الذي أرسله سبحانه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأمره أن يبلغ الناس بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأمره أن يبلغ الناس مناسكهم، ففعل ذلك قولاً وعملاً، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.

لقد حجَّ عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وبلغ الناس مناسكهم قولاً وعملاً، وقال للناس: «خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامى هذا»(٢).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته لَخَلَلْتُهُ (١٧٧/١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه مسلم من حديث جابر رضي كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم (١٢٩٧).

فشرح لهم أعمال الحج وأقوال الحج وجميع مناسكه بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فقد بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه عليه الصلاة والسلام، فسار خلفاؤه الراشدون وصحابته المرضيون فلل جميعاً على نهجه القويم، وبيّنوا للناس هذه الرسالة العظيمة بأقوالهم وأعمالهم، ونقلوا إلى الناس أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام بغاية الأمانة والصدق رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن مثواهم.

وكان أعظم أهداف هذا الحج: توحيد كلمة المسلمين على الحق وإرشادهم إليه حتى يستقيموا على دين الله، وحتى يعبدوه وحده، وحتى ينقادوا لشرعه. فمن أجل ذلك رأيت أن تكون كلمتي في هذا المقام بهذا العنوان: «من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق» وللحج أهداف كثيرة يأتى بيان كثير منها إن شاء الله.

#### أما بعد:

فإني أشكر الله رهج على ما من به من هذا اللقاء بإخوة لي في الله في نادي مكة الثقافي الأدبي للتناصح والتعاون على الخير وبيان كثير من أهداف هذا المنسك العظيم، وهو حج بيت الله الحرام ليكون حجاج بيت الله الحرام على بصيرة، وليستفيدوا مما شرع الله لهم ومما قد يجهله كثير منهم.

أيها الإخوة في الله، إن الله جلَّ وعلا شرع الحج لعباده وجعله الركن الخامس من أركان الإسلام لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع لا تحصى، وقد أشار الله جلَّ وعلا إلى ذلك في كتابه العظيم حيث يقول جلَّ وعلا: ﴿ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

فبيَّن عليه الصلاة والسلام أن أول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام، وهو وضع للعبادة والتقرب إلى الله على كما قال أهل العلم. وهناك بيوت قبله للسكن ولكن المقصود أنه أول بيت وضع للعبادة والطاعة والتقرب إلى الله على بما يرضيه من الأقوال والأعمال، ثم بعده المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ثم جدده في آخر الزمان بعد ذلك بمدة طويلة نبي الله مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كل الأرض مسجد، ثم جاء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المسجد الثالث في آخر الزمان على يد نبي الساعة محمد عليه الصلاة والسلام، فبناه بعدما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه في وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أفضل المسجد المسجد الحرام. فالمساجد المفضلة ثلاثة: أعظمها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم المسجد الأقصى.

والصلاة في هذه المساجد مضافة؛ جاء في الحديث الصحيح أنها

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص٤٥).

في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وجاء في مسجده عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه، وجاء في المسجد الأقصى أنها بخمسمائة صلاة، وهي المساجد العظيمة المفضلة وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وشرع الله جلَّ وعلا الحج لعباده لما في ذلك من المصالح العظيمة، وأخبرنا نبينا عَلَيْ أن الحج مفروض على العباد المكلفين المستطيعين السبيل إليه كما دل عليه كتاب الله عَلَى في قوله سبحانه: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وخطب النبي على في الناس فقال: «يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» فقيل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: «الحج مرة فمن زاد فهو تطوع» (۱)، فهو فرض مرة في العمر فما زاد على ذلك فهو تطوع على الرجال والنساء المكلفين المستطيعين السبيل إليه، ثم هو بعد ذلك تطوع وقربة عظيمة، كما قال النبي الكريم على: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (۱) وهذا يعم الفرض والنفل من العمرة والحج.

وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»<sup>(٣)</sup> وفي اللفظ الآخر: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»<sup>(٤)</sup> أخرجه البخاري. وهذا يدل على الفضل العظيم للحج والعمرة وأن العمرة إلى العمرة كفارة

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص٤٤). (۲) سبق تخریجه (ص٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور برقم (٥٢١)، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ﴿ فَي كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، برقم (١٨٢٠).

لما بينهما وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

فجدير بأهل الإيمان أن يبادروا لحج بيت الله وأن يؤدوا هذا الواجب العظيم أينما كانوا إذا استطاعوا السبيل إلى ذلك. وأما بعد ذلك فهو نافلة وليس بفريضة، ولكن فيه فضل عظيم، كما في الحديث الصحيح: قيل: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم أي؟ قال: "حج مبرور»(١). متفق عليه.

وقد حجَّ عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وشرع للناس المنسك بقوله وفعله، وخطب بهم في حجة الوداع في يوم عرفة خطبة عظيمة ذكّرهم فيها بحقه سبحانه وتوحيده، وأخبرهم فيها أن أمور الجاهلية موضوعة وأن الربا موضوع وأن دماء الجاهلية موضوعة، وأوصاهم فيها بكتاب الله والله وسؤله والاعتصام بهما وأخبر أنهم لن يضلوا ما اعتصموا بهما، وبيَّن حق الرجل على زوجته وحقها عليه، وبيَّن أموراً كثيرة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: «وأنتم تُسْألُون عني فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلَّغت وأدَّيت ونصحت، فجعل يرفع أصبعه إلى الأرض ويقول: «اللَّهُمَّ اشهد، اللَّهُمَّ اشهد» اللَّهُمَّ اشهد، اللَّهُمَّ اشهد، اللَّهُمَّ اشهد» من ربه أفضل الصلاة والسلام.

ولا شك أنه بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام على

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة وظلى كتاب الإيمان، باب من قال: إن الإيمان هو العمل، برقم (٢٦)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم (٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث جابر في الله في كتاب الحج، باب حجة النبي على برقم (٢).

خير الوجوه وأكملها، ونشهد له بذلك كما شهد له صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بين عليه الصلاة والسلام مناسك الحج وأعماله بأقواله وأفعاله. وكان خروجه من المدينة في آخر ذي القعدة من عام عشر، محرماً بالحج والعمرة قارناً من ذي الحليفة، وساق الهدي عليه الصلاة والسلام، وأتى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة ولم يزل يلبي من الميقات من حين أحرم من ذي الحليفة بتلبيته المشهورة: «لبيك اللَّهُمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، بعدما لبّى بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر وَهُوَّنَا، رواه البخاري في كتاب الحج، باب التلبية، برقم (۱۰٤۹)، ومسلم في كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، برقم (۱۱۸٤).

فالذّكر من جُملة المنافع المذكورة في قوله تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ السّمَ اللّهِ فِي أَيّامِ مّعْلُومَاتٍ ﴾ الآية [الحج: ٢٨]، وعطفه على المنافع من باب عطف الخاص على العام. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله (()).

وشرع للناس كما جاء في كتاب الله ذكر الله عند الذبح وشرع لهم ذكر الله عند رمي الجمار. فكل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولاً وعملاً. فالحج بأعماله وأقواله كله ذكر الله في وكله دعوة إلى توحيده والاستقامة على دينه والثبات على ما بعث به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فأعظم أهدافه توجيه الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، والاتباع لرسوله في الحج وغيره.

فالتلبية أولى ما يأتي به الحاج والمعتمر يقول: «لبيك اللَّهُمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك» (٢) يعلق توحيده لله وإخلاصه لله وأن الله سبحانه لا شريك له، وهكذا في طوافه لذكر الله، ويعظمه ويعبده بالطواف وحده، ويسعى فيعبده بالسعي وحده دون كل من سواه، وهكذا بالتحليق والتقصير، وهكذا بذبح الهدايا والضحايا كل ذلك لله وحده، وهكذا بأذكاره التي يقولها في عرفات وفي مزدلفة وفي منى، كلها ذكر لله وتوحيد له ودعوة إلى الحق وإرشاد للعباد، وأن الواجب عليهم أن يعبدوا الله وحده، وأن يتكاتفوا في ذلك ويتعاونوا، وأن يتواصوا بذلك وهم يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب المناسك، باب في الرمل برقم (۱۸۸۸)، وأحمد في مسنده (۱۸۸۸).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص۲۱).

وهذه المنافع كثيرة جدّاً أجملها الله في الآية وفصلها في مواضع كثيرة، منها الطواف: وهو عبادة عظيمة ومن أعظم أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا، وهكذا السعي وما فيهما من ذكر الله عجّل والدعاء، وهكذا ما في عرفات من ذكر الله والدعاء، وما في مزدلفة من ذكر الله والدعاء، وما في مزدلفة من ذكر الله والدعاء، وما في ذبح الهدايا من ذكر الله وتكبيره وتعظيمه، وما يقال عند رمي الجمار من تكبير الله عجل وتعظيمه، وكل أعمال الحج تذكر بالله وحده وتدعو المسلمين جميعاً إلى أن يكونوا جسداً واحداً وبناءً واحداً في اتباع الحق والثبات عليه والدعوة إليه والإخلاص لله سبحانه في جميع الأقوال والأعمال، وهم يتلاقون على هذه الأراضي المباركة يريدون التقرب إلى الله وعبادته سبحانه، وطلب غفرانه وعتقه لهم من النار.

ولا شك أن هذا مما يوحد القلوب ويجمعها على طاعة الله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، ولهذا قال على: ﴿إِنَّ الْعَلَمِينَ وَمُنِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةً مُبَارًا وَهُدَى الْعَلَمِينَ الله من الخير العظيم من سبحانه أنه مبارك بما يحصل لزواره والحاجين إليه من الخير العظيم من الطواف والسعي وسائر ما شرعه الله من أعمال الحج والعمرة، وهو مبارك تحط عنده الخطايا وتضاعف عنده الحسنات وترفع فيه الدرجات، ويرفع الله ذكر أهله المخلصين الصادقين، ويغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم الجنة فضلاً منه وإحساناً إذ أخلصوا له واستقاموا على أمره، وتركوا الرفث والفسوق كما قال على المن حج قلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه (۱) والرفث: هو الجماع قبل التحلل، وما يدعو إلى ذلك من قول وعمل مع النساء كله رفث، والفسوق: جميع المعاصي القولية والفعلية يجب على الحاج تركها والحذر منها، وهكذا الجدال يجب تركه

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص٦).

إلا في خير، كما قال جلَّ وعلا: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَهُرُ مَعْلُومَتُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوتَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

الحج كله دعوة إلى طاعة الله ورسوله، دعوة إلى تعظيم الله وذكره، دعوة إلى ترك المعاصي والفسوق، دعوة إلى ترك الجدال الذي يجلب الشحناء والعداوة ويفرق بين المسلمين، أما الجدال بالتي هي أحسن فهذا مأمور به في كل زمان ومكان كما قال تعالى: ﴿ أَدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ فَهذا مأمور به في كل زمان ومكان كما قال تعالى: ﴿ أَدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْخِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِي اَحْسَنُ وهذا وهذا طريق الدعوة في كل زمان ومكان في البيت العتيق وغيره. يدعو إخوانه بالحكمة وهي العلم؛ قال الله تعالى وقال رسوله، وبالموعظة الحسنة الطيّبة الليّنة التي ليس فيها عنف ولا إيذاء، ويجادل بالتي هي أحسن عند الحاجة لإزالة الشبهة وإيضاح الحق. فيجادل بالتي هي أحسن بالعبارات الحاجة لإزالة الشبهة وإيضاح الحق. فيجادل بالتي هي أحسن بالعبارات عنف وشدة والأساليب الجيدة المفيدة التي تزيل الشبهة وتوجه إلى الحق دون عنف وشدة.

فالحجاج في أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه إلى الخير والإعانة على الحق، فإذا التقى مع إخوانه من سائر أقطار الدنيا وتذاكروا فيما يجب عليهم وما شرع الله لهم، كان ذلك من أعظم الأسباب في توحيد كلمتهم واستقامتهم على دين الله وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى. فالحج فيه منافع عظيمة، فيه خيرات كثيرة، فيه دعوة إلى الله وتعليم وإرشاد وتعارف وتعاون على البر والتقوى بالقول والفعل المعنوي والمادي، هكذا يشرع لجميع الحجاج والعمار أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، متناصحين حريصين على طاعة الله ورسوله، مجتهدين فيما يقربهم إلى الله، متباعدين عن كل ما حرم الله.

وأعظم ما أوجبه الله توحيده وإخلاص العبادة له في كل مكان وفي

كل زمان ولا سيما في هذه البقعة العظيمة المباركة، فإن من الواجب إخلاص العبادة لله وحده في كل مكان وفي كل زمان، وفي هذا المكان أعظم وأوجب، فيخلص لله عملاً وقولاً من طواف وسعى ودعاء وغير ذلك، وهكذا بقية الأعمال كلها لله وحده جلَّ وعلا مع الحذر من معاصى الله عَظِن، ومع الحذر من ظلم العباد وإيذائهم بقول وعمل، فالمؤمن يحرص كل الحرص على نفع إخوانه والإحسان إليهم وتوجيههم إلى الخير، وبيان ما قد يجلهون من أمر الله وشرعه مع الحذر من إيذائهم وظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بل يحبُّ له كل خير ويكره له كل شر أينما كان، فإن الله جعل هذا الحرم آمناً، جعله آمناً من كل ما يخافه الناس، فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون مع أخيه في غاية من الأمانة ينصحه ويرشده ولا يغشه ولا يخونه ولا يؤذيه لا بقول ولا بعمل، فقد جعل الله هذا الحرم آمناً كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وقال جلَّ وعلا: ﴿ أُولَمْ نُمُكِّن لَّهُمْ حَرَمًا مَامِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا ﴾ [القصص: ٥٧].

فالمؤمن يحرص كل الحرص على تحقيق هذا الأمن، وأن يكون بنفسه حريصاً على الإحسان لأخيه وإرشاده إلى ما ينفعه ومساعدته دنيا وديناً على كل ما فيه راحة ضميره، وإعانته على أداء المناسك، كما أنه يحرص كل الحرص على البعد عن كل ما حرَّم الله من سائر المعاصي، ومن جملة ذلك إيذاء العباد فإن ذلك من أكبر المحرمات، وإذا كان مع حجاج بيت الله الحرام ومع العمار صار الظلم أكثر إثماً، وأشد عقوبة، وأسوأ عاقبة.

فالحج والعمرة نُسكان عظيمان من أعظم العبادة التي يترتب عليها خير عظيم، ومنافع جمة، وعواقب حميدة، لسائر المسلمين في سائر أقطار الدنيا. فالصلوات الخمس يجتمع فيها العباد في كل بلد يتعارفون ويتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى، لكن الحج يجتمع فيه العالم كله من كل مكان، فإذا كانت الصلوات هي من الخير العظيم لاجتماعهم عليها في أوقات خمسة، فهكذا الحج في كل عام فيه خير عظيم والأمر فيه أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس إلى الخير لأنهم يأتون من كل فج عميق، وقد لا تلقى أخاك الذي تراه في الحج بعد ذلك، وهكذا المرأة عليها أن تحرص وأن تبذل وسعها في إرشاد أخواتها في الله مما علمها الله.

فالرجل يرشد إخوانه وأخواته في الله من حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله والمرأة كذلك ترشد لإخوانها وأخواتها في الله مما تعلم من العجاج والعمار، هكذا يكون الحج وهكذا تكون العمرة فيهما التعاون والتواصي بالحق والتناصح والإرشاد إلى الخير، وبذل المعروف وكف الأذى أينما كان الحجاج والعمار، في المسجد الحرام وفي خارج المسجد، في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمار وفي غير ذلك، يحرص كل واحد على كل ما ينفع أخاه ويدرأ عنه الأذى في ويحذر مغبة الظلم والأذى لإخوانه المسلمين، وهذا كله داخل في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَلْمِينَ الله العظيم في هذا البيت العتيق من الطواف والسعي والتلبية والأذكار العظيمة يهتدون بها إلى توحيد الله وطاعته، ويحصل لهم من التعارف والتلاقي والتناصي والتناصح ما يهتدون به إلى الحق، ولهذا سمى الله

بيته مباركاً وهدى للعالمين لما يحصل فيه من البركة والخير العظيم من تلبية وأذكار وطاعة عظيمة، تُبصّر العباد بربهم وتوحيده وتذكرهم بما يجب عليهم نحوه سبحانه، ونحو رسوله عليه الصلاة والسلام، وتذكرهم بما يجب عليهم نحو إخوانهم الحجاج والعمار من تناصح وتعاون وتواص بالحق، ومواساة للفقير ونصر للمظلوم وردع للظالم، وإعانة على كل وجوه الخير.

هكذا ينبغي لحجاج بيت الله الحرام ولعماره أن يوطنوا أنفسهم لهذا الخير العظيم، وأن يستعدوا لكل ما ينفع إخوانهم، وأن يحرصوا على بذل المعروف وكف الأذى، كل واحد مسؤول عما حمَّله الله حسب طاقته كما قال عَلَيْ: ﴿ فَأَنْقُوا اللهُ مَا السَّطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦].

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يوفق حجاج بيته العتيق وعماره لما فيه صلاحهم ونجاتهم ولما فيه قبول حجهم وقبول عمرتهم ولكل ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم، كما أسأله سبحانه أن يرد جميع الحجاج إلى بلادهم سالمين موفقين مسترشدين، مستفيدين من حجهم ما يسبب نجاتهم من النار ودخولهم الجنة واستقامتهم على الحق أينما كانوا.

كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، ولكل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه سبحانه، وقد فعلت الدولة وفقها الله الشيء الكثير من المشاريع والأعمال التي تساعد الحجاج على أداء مناسكهم، وتؤمنهم في رحاب هذا البيت العتيق، فجزاها الله خيراً وضاعف مثوبتها.

ولا شك أن الواجب على الحجاج أن يبتعدوا عن كل ما يسبب

الأذى والتشويش من سائر الأعمال؛ كالمظاهرات والهتافات والدعوات المضللة والمسيرات التي تضايق الحجاج وتؤذيهم، إلى غير ذلك من أنواع الأذى التي يجب أن يحذرها الحجاج. وسبق أن أوضحنا الواجب على الحاج بأن يكون كل واحد منهم حريصاً على نفع أخيه وتيسير أداءه مناسكه، وأن لا يؤذيه لا في طريق ولا في غيره، كما أسأله أن يوفق الحكومة وأن يعينها على كل ما فيه نفع الحجيج وتسهيل أداء مناسكهم، وأن يبارك في جهودها وأعمالها، وأن يوفق القائمين على شؤون الحج لكل ما فيه تيسير أمور الحجيج، ولكل ما فيه إعانتهم على أداء مناسكهم على خير حال.

كما أسأله رهب أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله في عباد الله، وأن يعيذنا وإياهم من اتباع الهوى ومن مضلات الفتن، إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.





# أهداف الحج ومقاصده (١)

### بيني إلله الرجم التجيئة

الحمد لله ربّ العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا محمد بن عبد الله، إمام الدعاة إليه، صلَّى الله وسلَّم وكرَّم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فإني أشكر الله والتعاون على البر والتقوى، والدعوة إلى للتناصح والتواصي بالحق، والتعاون على البر والتقوى، والدعوة إلى الخير، وبيان أهداف هذا الحج العظيم والركن الخامس من أركان الإسلام؛ ليعلم المؤمن أهداف هذه العبادة ومقاصدها، فيكون لها أشوق، وفي أداء المناسك أرغب، ويسأل ربه المزيد من كل خير، والعون على كل خير، والقبول لعمله، ثم أشكر القائمين على هذا النادي الأدبي، وعلى رأسهم صاحب الفضيلة معالي الدكتور راشد الراجح على دعوتهم لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يجزيهم عن ذلك خيراً، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يتقبل منا جميعاً أعمالنا وأقوالنا، وأن يعيننا على كل خير، وأن يوفق جميع المسلمين لكل ما فيه رضاه، وأن يصلح أحوالهم وأن يوفق جميع المسلمين لكل ما فيه رضاه، وأن يصلح أحوالهم

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته تَظَلَّمُهُ (١٩٦/١٦).

ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن ينصر دينه ويعلى كلمته، إنه جلَّ وعلا وليُّ ذلك والقادر عليه.

### أيها الأخوة في الله:

الحج له أهداف عظيمة ومقاصد متنوعة وفيه منافع عاجلة وآجلة، منافع في الدنيا والآخرة، من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك، كل شرائعه سبحانه فيها الخير العظيم والمنافع الجمة للعباد في عاجل أمرهم في هذه الدنيا، من صلاح القلوب، واستقامة الأحوال والرزق الطيب، وراحة الضمير، إلى غير ذلك، مع ما في ذلك من العاقبة الحميدة، والفوز الكبير بدار النعيم، مع النظر إلى وجهه جلَّ وعلا، والفوز برضاه.

ومن ذلك الحج، وهو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله للعباد؛ لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، وهي عبادة فريضة على جميع المكلفين في أقطار الدنيا، رجالاً ونساء، إذا استطاعوا السبيل إليها، كما قال جلَّ وعلا: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت»(١).

فهذه الدعائم الخمس هي أركان الإسلام وهي عموده التي يقوم بناؤه عليها، وكان فرضه في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة. وفي

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر و البخاري في كتاب الإيمان، باب بني الإسلام على خمس، برقم (۸)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، برقم (۱۲).

صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في سؤال جبرائيل عن الإسلام والإيمان، قال له عليه الصلاة والسلام: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، (۱).

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ قال: «من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»(٢). وهذا يعم الحج والعمرة جميعاً.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ظلفه، عن النبي علله قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(٣). هذا من مقاصد الحج ومقاصد العمرة، فمن أداها على الوجه المرضي كان جزاؤه الجنة والكرامة وغفران الذنوب وحط الخطايا. ويا لهذا الهدف من خير عظيم وفضل كبير.

إن من أتى هذا البيت مخلصاً لله جلَّ وعلا يريد وجهه الكريم، من قريب أو بعيد، ثم أدى هذا الحج على وجه البر لا رفث فيه ولا فسوق، فإن الله جلَّ وعلا يكتب له به الجنة وغفران الذنوب، وهكذا العمرة، يقول: «من أتى هذا البيت»، ويقول على «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»(٤).

هذا الهدف العظيم لقاصدي هذا البلد المبارك هو مطلب كل مؤمن وكل مؤمنة، الفوز بالجنة والنجاة من النار وغفران الذنوب وحط الخطايا، والله جلَّ وعلا أخبر عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب و المنه الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان برقم (۸).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص۵۹). (۳) سبق تخریجه (ص۳۳).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص٤٤).

أنه دعا لأهل هذا البلد، فقال جلَّ وعلا على لسان خليله إبراهيم: ﴿رَبَّنَا وَالْبَعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْجِكْمَةَ وَيُرَّكِهِمْ أَلْكِئْبَ وَٱلْجِكْمَةَ وَيُرَّكِهِمْ أَلْكِئْبَ وَٱلْجِكْمَةَ وَيُرَّكِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ البقرة]. واستجاب الله هذا الدعاء، فبعث خليله محمد عليه الصلاة والسلام، في هذه الأمور التي بينها، يتلو عليهم كتاب الله المنزل، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي عليهم كتاب الله المنزل، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السُّنَة، ويزكيهم بما بعثه الله به من الأخلاق العظيمة والعبادات الرفيعة المتنوعة، ويطهرهم من الأخلاق الذميمة والصفات المنكرة.

فالإسلام طهرة لهم وزكاة لهم من جميع أعمالهم وجميع أخلاقهم المنحرفة، وتوجيه لهم إلى طيب الأعمال وزكي الأعمال، ومن ذلك الحج. والله بعث محمداً وسائر الأنبياء بما فيه طهارة القلوب وطهارة الأعمال، وصلاح القلوب وصلاح الأعمال، وصلاح الأخلاق. فمن الزكاة والطهرة إقام الصلوات كما شرعها الله، وأداء الزكاة كما شرعها الله، وصوم رمضان كما شرعه الله، وحج البيت كما شرعه الله، وهكذا أداء بقية الأوامر مع اجتناب النواهي.

فالرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثوا ليطهروا الناس من أخلاقهم الذميمة وأعمالهم الخبيثة، ويزكوهم بالأعمال الطيبة والأخلاق الكريمة، التي أعظمها وأساسها توحيد الله في وإخلاص العبادة له جل وعلا في جميع الأحوال، وترك عبادة ما سواه، والإيمان به ورسله، وبكل ما أخبر الله به ورسله عما كان وما يكون، والإيمان بنبيه محمد والاستقامة على دينه، هذا أصل هذا الدين وأساسه، توحيد الله والإخلاص له.

وهو أعظم هدف للحج وأعظم مقصد، أن يأتي العبد مخلصاً لله،

يقصد وجهه الكريم ويلبي ويقول: «لبيك لا شريك لك» يريد إخلاص العبادة له وحده، يريد توجيه قلبه وعمله لله على ويكرر: «لبيك اللّهُمّ لبيك»؛ يعني: أنا عبدك مقيم لعبادتك إقامة بعد إقامة، ومجيب لدعوتك على دين رسولك وخليلك إبراهيم وعلى دين حفيده محمد عليه الصلاة والسلام، مجيب لذلك إجابة بعد إجابة، أقصد وجهك، وأخلص لك العمل، وأنيب إليك في جميع الأعمال، من صلاة وحج وغير ذلك: «لبيك اللّهُمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

فالعبادة حقه وما سواه معبود بالباطل، فمن عبد الرسل أو الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك فقد عبد الباطل، فالرسل أفضل عباد الله، لكن لا حق لهم في العبادة، فالعبادة حق الله، والملائكة والصالحون من خير عباد الله، من جن وإنس، لكن لا حق لهم في العبادة. العبادة حق الله وحده ليس له فيها

شريك قال رَجُكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء: ٢٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَالجن ]، وقال جلَّ سبحانه: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَالجن ]، وقال جلَّ وعسلا: ﴿ وَلِلْكُمُ مُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَعْلِكُونَ مِن فِظْمِيرٍ ﴿ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَا اللهِ إِنَّا اللهُ ا

فبيّن سبحانه أن الدعوة لغيره شرك بالله تعالى، سواء كان المدعو ملكاً أو رسولاً أو نبياً أو صالحاً أو جنياً أو صنماً أو غير ذلك. ويقول جـل وعـلا: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَنها ءَاخَر لَا بُرْهَنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِلَنها عَاخَر لَا بُرْهَنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِلَنها وَالمؤمنون]، فسماهم كفرة بذلك.

فالبيت للمصلين وللطائفين وللعاكفين وهم المقيمون عنده يعبدون الله فيه وفي حرمه، يجب أن يطهّر لهم من كل ما يصد عن سبيل الله، أو يلهي الوافدين إليه من قول أو عمل. ثم يقول سبحانه بعد ذلك: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنّاسِ بِٱلْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ حَكِلِ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ ﴿ الحج].

وقد أذَّن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الناس وأسمع صوته لمن شاء من العباد وأجاب الناس هذه الدعوة المباركة من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا.

وقد جاء في آثار فيها نظر (۱) أن آدم حج البيت ومن بعده إلى عهد إبراهيم، ولكن الأدلة الثابتة أن أول من قام بتعميره والدعوة إليه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن الله حرمه يوم خلق السموات والأرض ثم حرمه بحرمة الله إلى يوم القيامة. ثم قال جلَّ وعلا: ﴿لِيشَهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٨]، أطلقها وأبهمها لعظمها وكثرتها، منافع عاجلة وآجلة، منافع دنيوية وأخروية، فمنها وأعظمها ليشهدوا توحيده والإخلاص له، في الطواف ببيته، والصلاة في رحاب بيته، والدعوة له سبحانه، والإنابة إليه، والضراعة إليه بأن يقبل حجهم، ويغفر لهم ذنوبهم، ويردهم سالمين إلى بلادهم، ويمن عليهم بالعودة إليه مرة بعد مرة، ليضرعوا إليه جلً وعلا.

هذه أعظم المنافع، أن يعبدوه وحده، وأن يأتوا قاصدين وجهه الكريم لا رياء ولا سمعة، بل جاؤوا ليطوفوا في بيته، وليعظموه، وليصلوا في رحاب بيته ويسألوه من فضله جلَّ وعلا. هذه أعظم المنافع وأكبرها، توحيده والإخلاص له، والإقرار بذلك بين عباده، والتواصي بذلك بين العباد الوافدين. يتعرفون هذا الأمر العظيم، ويلبون بأصوات يسمعها كل أحد؛ ولهذا شرع الله رفع الصوت بالتلبية، ليعرفوا هذا المعنى، وليحققوه، وليتعهدوه في قلوبهم وألسنتهم.

وفي الحديث عن الرسول على قال: «إن جبرائيل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال»(٢). فالسُّنَة رفع الصوت بهذه

<sup>(</sup>۱) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني كَاللهُ رقم (٥٠٩٢)، وضعيف الترغيب والترهيب للألباني الأرقام (٦١٣ و٦١٤ و٦٩٥ و٦٩٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في مسنده (۱/ ۳۲۱)، والترمذي في كتاب الحج، باب ما
 جاء في رفع الصوت بالتلبية برقم (۸۲۹).

التلبية، حتى يعلمها القاصي والداني، ويتعلمها الكبير والصغير، والرجل والمرأة، وحتى يستشعر معناها ويتحقق معناها، وأن معناها إخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بأنه إلههم الحق، خالقهم ورازقهم ومعبودهم جلَّ وعلا في الحج وغيره.

ومن مقاصد الحج أن يتعارف المسلمون ويتواصوا بالحق ويتناصحوا، يأتون من كل فج عميق من غرب الأرض وشرقها وجنوبها وشمالها، يجتمعون في بيت الله العتيق، في عرفات، في مزدلفة، في منى، في رحاب مكة، يتعارفون ويتناصحون، ويعلم بعضهم بعضا، ويرشد بعضهم بعضا، ويساعد بعضهم بعضا، ويواسي بعضهم بعضا، مصالح عاجلة وآجلة، مصالح التعليم والتوجيه والإرشاد والدعوة إلى سبيل الله، وتعليم مناسك الحج، وتعليم الصلاة، وتعليم الزكاة، يسمعون من العلماء ما ينفعهم؛ لأن الله بعث محمداً بي بما يزكيهم وبما يعلمهم الكتاب والحكمة (۱)، فيسمعون في رحاب بيت الله العتيق وفي رحاب مسجد رسول الله يه إن ذهبوا إليه وزاروه، يسمعون من العلماء ما فيه من الهداية والإرشاد إلى طريق الرشاد، وسبيل السعادة إلى ما فيه من الهداية والإرشاد إلى ما أوجبه على عباده من الطاعات، وإلى ما حرم عليهم من المعاصي ليحذروها، وليعرفوا حدود الله ويتعاونوا على البر والتقوى.

فمن أعظم المنافع وأجلها أن يتعلموا دين الله، ويتبصروا في رحاب البيت العتيق، ورحاب المسجد النبوي، من العلماء والمرشدين

<sup>(</sup>١) يشير رحمه الله تعالى إلى قوله جلَّ ثناؤه: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ ٱلْفُصِيمُ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ آل عمران].

والمذكرين ما قد يجهلون من أحكام دينهم، وما قد يجهلون من أحكام حجتهم وعمرتهم، حتى يؤدوها على علم وبصيرة، وحتى يعبدوا الله في أرضهم وأينما كانوا على علم وبصيرة.

من هنا نبع هذا العلم، ونبع علم التوحيد وصدر، ثم من المدينة، ثم من سائر هذه الجزيرة، ومن سائر بلاد الله التي وصلها العلم وأهله، لكن أصله من هنا من رحاب بيت الله العتيق.

فعلى العلماء أينما كانوا، وعلى الدعاة أينما كانوا، ولا سيما هنا في رحاب بيت الله، أن يعلّموا الناس، أن يعلّموا الحجيج ويعلّموا العمار ويعلّموا القاطنين والوافدين والزائرين، يعلمونهم مناسك حجهم، يعلمونهم لماذا خلقوا، وبماذا أمروا، خلقوا ليعبدوا الله، وأمروا بعبادة الله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِّهِنَ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيعَبُدُونِ ﴿ الذاريات ]، ﴿ يَنَأَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم الّذِي خَلَقَكُم وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَكُم تَتَقُونَ ﴿ الذاريات ] . ﴿ البقرة ] .

فعلى العلماء ـ وفقهم الله ـ أينما كانوا، ولا سيما الموجودين في رحاب بيت الله العتيق، أن يعلموا الناس، أن يعلموا ضيوف بيت الله الحرام، وأن يرشدوهم في المساجد وفي الطرقات وفي السيارة وفي الطائرة وفي السفينة، في أي مكان، عليهم أن يعلموهم دينهم وما خلقوا له، وأن يرشدوهم إلى أسباب النجاة، وأن يحذروهم من أسباب الهلاك، وعليهم بوجه خاص أن يعلموهم مناسك حجهم وعمرتهم التي جاؤوا ليؤدّوها، يعلموهم في البيوت إذا اجتمعوا في البيوت، وفي الخيمة وفي الطريق وفي المسجد وفي السيارة وفي الطائرة وفي السفينة وفي أي مكان، هكذا المؤمن هكذا العالم هكذا طالب العلم لا يدع فرصة إلا انتهزها للتعليم والاستفادة من العالم وطالب العلم أينما كان،

ولا سيما في رحاب بيت الله العتيق في أيام الحج، هذا الموسم العظيم.

فالمسلم مأمور بالتعلم وبالتفقه أينما كان في أي مكان وزمان، ولكن في رحاب بيت الله العتيق الأمر أعظم، هذا له خصائص والحاجة ماسة والحج حاضر فأنت في أشد الحاجة إلى أن تتعلم، ويجب عليك أن تتعلم؛ يقول النبي عليه في الحديث الصحيح: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»(١) رواه الشيخان.

فمن علامات الخير لك والسعادة أن تتفقه في دين الله، هنا في بلد الله العتيق وفي بلادك وفي أي أرض كنت من أرض الله، متى وجدت العلم فانتهز الفرصة ولا تتكبر ولا تكسل، فالعلم لا يناله المتكبرون ولا يناله الكسالى والعاجزون، فهو يحتاج إلى نشاط وهمة عالية، ولا يناله المستحون، وهو ليس حياء في الحقيقة الذي يمنع من العلم، ولكنه خور وضعف وعجز؛ يقول مجاهد كَالله التابعي الجليل: "لا يتعلم العلم مستح ومستكبر" (٢). المؤمن عادة لا يستحي في هذا، يتقدم والمؤمنة كذلك، كل منهما يتقدم، يسأل ويبحث ويبدي ما لديه من الإشكال حتى يزول إشكاله.

ومن علامات السعادة والتوفيق والخير أن تتعلم وأن تتفقه في دين الله؛ يقول على الله به طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة»(٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان والبخاري في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين برقم (۷۱)، ومسلم في كتاب الزكاة باب النهى عن المسألة برقم (۱۰۳۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح الإمام البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه (ص١٢).

فعلى كل مؤمن ومؤمنة التفقه في دين الله.

ومن أهداف الحج والعمرة التبصر والتفكر في دين الله، وهذا من أعظم المنافع، ومن منافع الحج نشر العلم بين الحجاج لمن جاء وافداً وعنده علم أيضاً ينشره بين الناس مع إخوانه في مكة، ينشر العلم بين الحجيج وبين رفقائه، وفي الطريق، في السيارة، في الطائرة، في الخيمة، في كل مكان ينشر علمه، فرصة ساقها الله إليك؛ فمن أهداف الحج أن تنشر علمك، وأن توضح للناس ما لديك، لكن بالاعتماد على قول الله ورسوله لا بالآراء الخارجة عن الكتاب والسَّنَّة، تعلَّم الناس عن كتاب الله وعن سُنَّة رسوله ﷺ، وعما استنبطه أهل العلم من كتاب الله وسوله ﷺ، لا عن جهل وعدم بصيرة بل بالعلم والبصيرة: ﴿ قُلْ مَنْ عَن جهل وعدم بصيرة بل بالعلم والبصيرة: ﴿ قُلْ مَنْ بَهِ مَنْ فَيْ بَهِ مِنْ فَيْ بَهِ مِنْ فَيْ الوسف: ١٠٨].

ومن أهداف الحج ومقاصده ومنافعه الاستكثار من الصلوات والسطواف: ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَكَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُواْ بِالْبَيْتِ وَالسطواف: ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَكَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُواْ بِالْبَيْتِ الله المعتمر أن يكثر من الطواف متى العَيْتِ الله العاج والمعتمر أن يكثر من الطواف متى

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي موسى في نهذ، رواه البخاري في كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم برقم (۷۹)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب مثل ما بعث به النبي هي من الهدى والعلم برقم (۲۲۸۲).

قدر عليه من غير مزاحمة ولا مشقة، والإكثار من الصلاة في الحرم وفي مساجد مكة، فالصواب أن التفضيل في الثواب يعم المساجد كلها، يعم الحرم كله، وهو أرجح ما قاله العلماء. فاغتنم الفرصة في المسجد الحرام وفي مساجد مكة وفي بيتك، تطوع من الطواف والإكثار من الصلاة والإكثار من التسبيح والتهليل والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. فانتهز فرصة اجتماع هذا الجمع الغفير من الناس من أفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا وغيرها، واحرص على التبليغ عن الله، وعلم مما أعطاك الله، ثم احرص على العمل الصالح من صلاة وطواف، ودعوة إلى الله، وتسبيح وتهليل، وذكر وقراءة قرآن، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وعيادة المريض، وإرشاد الحيران إلى غير ذلك من وجوه الخير.

ومن منافع الحج العظيمة إيفاء ما عليك من نذور، من عبادات نذرتها تؤدى في المسجد الحرام، ومن هدايا تذبحها في منى وفي مكة، ومن صدقات تؤديها، وإن كان النذر لا ينبغي، فالنبي على قال: «النذر لا ينبغي، فالنبي على قال: «النذر لا يأتي بخير» (۱)، ولكن إن نذرت طاعة وجب الوفاء بها؛ يقول النبي على: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (۲). إذاً فإن نذرت في هذا الحرم صلاة أو طوافاً أو غير ذلك، فيجب أن تؤديها في هذا البلد الحرام ﴿وَلَـيُوفُوا نُذُورَهُمُ مُ الحج: ۲۹].

ومن المقاصد العظيمة والأهداف العظيمة للحج أن تواسي الفقير

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر برقم (٦٦٩٤)، ومسلم في كتاب النذر، باب النهي عن النذر برقم (١٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري من حديث عائشة على الله على الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة برقم (٦٦٩٦).

وتحسن إليه، من الحجاج وغير الحجاج، في هذا البلد الأمين وفي الطريق وفي المدينة المنورة، تواسي مما أعطاك الله، تواسي الحجيج الفقراء، تواسي من قصرت به النفقة، من عدموا القدرة على الهدي.

هذه هي الأهداف والمقاصد العظيمة، وقد أطلقها وَاللّهُ وَلِيَسْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ والحجيج الفقراء، مَنْفِعَ لَهُمْ [الحج: ٢٨] في منافع منوعة، ومواساة الحجيج الفقراء، والإحسان إليهم، وسد خلتهم مما أعطاك الله وَالله الله عند من يعطيهم ويحسن إليهم ويسد خلتهم. ومن ذلك مداواة المريض وعلاجه والشفاعة له عند من يقوم بذلك، وإرشاده إلى المستشفيات والمستوصفات حتى يُعالج، وإعانته على ذلك بالمال والدواء، كل هذا من المنافع.

ومن المنافع العظيمة التي ينبغي لك أن تلزمها دائماً الإكثار من ذكر الله في هذا البلد الأمين، والإكثار من ذكر الله في كل الأحوال قائماً وقاعداً: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والدعاء والإلحاح به.

فمن المنافع العظيمة أن تجتهد في الدعاء إلى ربك والضراعة إليه أن يتقبل منك، وأن يصلح قلبك وعملك، وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعينك على أداء الحمد الذي عليك على الوجه الذي يرضيه، وأن يعينك على الإحسان إلى عباده ونفعهم، وأن تكون في منفعتهم وفي مواساتهم وفي إعانتهم على الخير، وأن لا يتأذوا منك بشيء. تسأل الله أن يجعلك مباركاً لا تؤذي أحداً، وتنفع ولا تؤذي.

فمن المنافع العظيمة أن تحرص على النفع وعدم الأذى، ولا تؤذ الناس، لا في الطريق، ولا في الطواف، ولا في السعي، ولا في عرفات، ولا في مزدلفة، ولا في منى، ولا في أي مكان، ولا في

الباخرة ولا في الطائرة، ولا في السيارة ولا في الخيمة ولا في أي مكان، ولا تؤذهم، لا بسب ولا بكذب، ولا بيدك ولا برجلك، ولا بغير ذلك؛ تتحرى أن تنفع ولا تؤذي أينما كنت، تتحرى أن تنفع الناس من الحجيج وغيرهم، وألا تؤذي أحداً، لا بقول ولا بعمل، هذه من المنافع العظيمة.

ومن المنافع العظيمة للحج أن تؤدي المناسك في غاية من الإحلاص: في طوافك الكمال، في غاية من الإخلاص: في طوافك وسعيك ورمي الجمار، وفي عرفات، وفي مزدلفة، تكون في غاية الإخلاص، في غاية من حضور القلب، في غاية من جمع القلب على الله، في دعائك وذكرك وقراءتك وصلاتك، وغير ذلك، تجمع قلبك على الله وتحرص أينما كنت على الإخلاص لله.

ومن المنافع الهدايا، سواء كانت واجبة عند التمتع والقران، أو غير واجبة، تهديها تقرباً إلى الله عني الله عني وقد أهدى النبي علي سبعين بدنة وأهدى الصحابة، فالهدي قربة إلى الله، تشتري وتنحر وتوزع على الفقراء والمحاويج، في أيام منى أو في غيرها، هدايا تطوع تنفع بها الناس في منى، وفي غير منى، قبل الحج وبعده.

أما هدي التمتع فهو في منى وفي مكة أيضاً، في أيام منى وهي أربعة. أما الصدقة بالذبائح وبالمال ففي أي وقت، لو ذبحت هذه الأيام وتصدقت ووزعتها على الفقراء، ووزعت أطعمة أو ملابس أو دراهم، كله خير. إنما الذي يخص به أيام منى \_ الأربعة \_ الهدايا والضحايا، أما التطوعات بالذبائح فوقتها واسع، في جميع الزمان.

هذا وأسأل الله عَلَى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وعملنا جميعاً، ويتقبل منا ومن سائر الحجاج حجنا

وعمرتنا، وأن يعيد الحجاج جميعاً إلى بلادهم سالمين موفقين، مغفوراً لهم، متعلمين متبصرين، وقد عرفوا الحق بدليله، وعرفوا التوحيد على بصيرة، حتى يرجعوا إلى بلادهم غانمين موفقين، قد عرفوا دين الله على بصيرة وقد أدّوا حجهم على بصيرة، وعمرتهم ومناسكهم على بصيرة.

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام وعماره لكل ما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يعلمهم ما ينفعهم، وأن يردهم غانمين موفقين سالمين إلى بلادهم، وأن يتقبل من الجميع، إنه جلَّ وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.





# توصيات للحجاج وغيرهم(١)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### أيها المسلمون من حجاج بيت الله الحرام:

أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه والعافية من مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعاً لأداء مناسككم على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبل منكم وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقين، إنه خير مسؤول.

#### أيها المسلمون من الحجاج وغيرهم:

إن وصيتي لكم هي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال والاستقامة على دينه والحذر من أسباب غضبه، وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات، مع العناية باتباع رسوله على في الأقوال والأعمال، وأن تؤدى مناسك الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله على الله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله على الله المحمد بن عبد الله المحلة الله الله المحلة الله الله المحلة الله المحلة الله المحلة الله المحلة الله المحلة الله المحلة الله الله المحلة المحلة الله المحلة الله المحلة الله المحلة الله المحلة ال

وإن أعظم المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه، وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه؛ لقول الله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته نَظَلَتُهُ (۲۱۲/۱۲).

أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴿ [النساء: ٤٨ و١١٦]، وقوله سبحانه يخاطب نبيه محمداً رَبِيْنَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَ ٱشْرَكْتَ لَيْحَبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن ٱلْخَصِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَ ٱشْرَكْتَ لَيْحَبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴾ [الزمر].

### حجاج بيت الله الحرام:

إن نبينا عَلَيْ لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وذلك في آخر حياته عَلَيْ، وقد علَّم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله، وقال لهم عَلَيْ: "خذوا عني مناسككم"(١).

فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك، وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه على هو المعلم المرشد، وقد بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فأمر عباده بأن يطيعوه، وبين أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد، كما قال الله الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا مَالنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنَهُ فَانَعُولُ [الحنر: ٧]، وقال سبحانه: ﴿وَأَفِيمُوا الصَّلُوةَ وَالْوَا الرَّسُولُ فَقَدَ أَطَاعَ الله إلى النساء: ١٨٠، وقال سبحانه: ﴿قَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةٌ لِمَن كَان يَرَجُوا الله وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ و

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۲۱).

جَمِيعًا ٱلّذِى لَهُ, مُلَكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضُ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِأَلَهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأُمِّي ٱلَّذِى يُؤْمِثُ بِأَللَهِ وَكَلِمَتِهِ، وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ مَا لَهُ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأُمِّي ٱلَّذِى يُؤْمِثُ بِأَللَهِ وَكَلِمَتِهِ، وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ مَا لَهُ وَلَيْمِونَ اللهَ فَأَتَبِعُونِي اللهَ فَأَتَبِعُونِي اللهَ فَاللهِ عَمَالَ اللهِ عَلَى اللهِ وَالآيات في هذا المعنى يُحْمِبْكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

فوصيتي لكم جميعاً ولنفسي: تقوى الله في جميع الأحوال، والصدق في متابعة نبيه عليه أقواله وأفعاله، لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.

#### \* إلى منى يوم التروية:

حجاج بيت الله الحرام: إن نبينا محمد على لما كان يوم الثامن من ذي الحجة توجه من مكة إلى منى ملبياً وأمر أصحابه أن يهلوا بالحج من منازفهم ويتوجهوا إلى منى، ولم يأمرهم بطواف الوداع، فدل ذلك على أن السُّنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين فيها ومن المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى في اليوم الثامن ملبين بالحج، وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع. ويستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يفعله في الميقات عند الإحرام: من الغسل والطيب ولانتظيف، كما أمر النبي على عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى، فأمرها على أن تغتسل وتهل بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج والعمرة.

وقد صلى رسول الله على وأصحابه وأله على منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من دون جمع، وهذا هو السُنّة تأسياً

به على المعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء. بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء.

### \* إلى عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع:

فالواجب على جميع المسلمين من الحجاج وغيرهم أن يلتزموا بهذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانوا، ويجب على حكام المسلمين جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسُنَّة رسوله على، وأن يحكموهما في جميع شؤونهم وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم إليهما، وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وفق الله الجميع لذلك.

ثم إنه على بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه، ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس، وكان مفطراً ذلك اليوم، فعلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله على

في عرفات، وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس، وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء، وأن يكونوا مفطرين لا صائمين، وقد صحَّ عن رسول الله على أنه قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة»(۱)، وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته، وروي عنه على أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: «انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً يرجون رحمتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم»(۲).

وصحَّ عنه على أنه قال: «وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف» (٣) إلى مزدلفة بعد الغروب للمبيت بها ثم إن رسول الله على بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة، ثم أتى المشعر الحرام فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه وقال: «وقفت ها هنا وجمع كلها موقف» (٤)، فدلَّ ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج يبيت كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه، ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي على .

وقد رخص النبي ﷺ ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل، فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة. ويجوز لهم أن يرموا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم من حديث عائشة والله على الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (١٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢٢٤ و٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الحج، باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف، برقم (٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف برقم (١٢١٨).

الجمرة ليلاً، كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر وَهُون في آخر الليل. ذكرت أسماء بنت أبي بكر وَهُونا، أن النبي عَيِية أذن للنساء بذلك، ثم إنه على بعد ما أسفر جداً دفع إلى منى ملبياً قبل أن تطلع الشمس، فقصد جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم نحر هديه ثم حلق ثم طيبته عائشة وَهُونا ثم توجه إلى البيت فطاف به.

### \* أعمال يوم النحر:

وسئل على يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي، ومن حلق قبل أن يذبح، ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي، فقال: «لا حرج» قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» (۱).

وسأله رجل فقال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال: «لا حرج» (٢)، فعلم بهذا أن السُّنَّة للحجاج أن يبدأوا برمي الجمرة يوم العيد ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا.

والحلق أفضل من التقصير؛ فإن النبي ﷺ دعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين، ومرة واحدة للمقصرين.

## \* التحلُّل الأول والتحلُّل الأكبر:

وبذلك حصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط، ويتطيب ويباح

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظُنْهُ، رواه البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، برقم (۸۳)، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، برقم (۱۳۰٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود من حديث أسامة بن شريك ﴿ فَيْ كَتَابِ الْمَنَاسُكُ، بَابِ فَيَمَنَ قَدُم شَيْئًا قَبْلِ شَيْء في حجه، برقم (٢٠١٥).

له كل شيء خُرم عليه بالإحرام إلا النساء، ثم يذهب إلى البيت فيطوف به في يوم العيد أو بعده، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً، وبذلك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.

أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة.

### \* المبيت بمنى أيام التشريق:

ثم رجع على إلى منى فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية مستقبلاً القبلة ويجعل الأولى عن يساره حين الدعاء، والثانية عن يمينه ولا يقف عند الثالثة.

ثم دفع ﷺ في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمرات بعد الزوال فنزل بالأبطح وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم نزل إلى مكة في آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام، وطاف للوداع ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم الرابع عشر، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.

فعلم من ذلك أن السُّنَة للحاج أن يفعل كفعله على أيام منى، فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم: كل واحدة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يساره، ويقف بعد رمي الثانية كذلك ويجعلها عن يمينه يستقبل القبلة ويدعو، وهذا مستحب وليس بواجب، تأسياً بالنبى على ولا يقف بعد رمي الثالثة.

فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم.

ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار بعد الزوال فلا بأس، ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل؛ لكونه موافقاً لفعل النبي على الله النبي المعلى ال

والسُنَّة للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك، ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه.

أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب، أما من أدركه المبيت بمنى فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد الزوال يوم الثالث عشر ثم ينفر، وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام بمنى.

#### \* طواف الوداع:

ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط؛ لقول النبي على اللهذاع سبعة أشواط؛ لقول النبي على اللهذاء اللهذاء اللهذاء اللهذاء اللهذاء اللهذاء اللهذاء الله الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لما ثبت عن ابن عباس والناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (٢) والنفساء مثلها.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس وفي كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم (۱۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس و (١٥٥ البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع، برقم (١٧٥٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب =

ومن أخر طواف الإفاضة فطافه عند السفر أجزأه عن الوداع؛ لعموم الحديثين المذكورين.

وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



<sup>=</sup> طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم (١٣٢٨).



### تحقيق معنى الشهادة بالقول والعمل(١)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. .

والله والجنوب والشمال، ليشهدوا هذه المنافع، من الطواف بالبيت والجنوب والشمال، ليشهدوا هذه المنافع، من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات وبالمزدلفة ويرمون الجمار، وينحرون الهدايا ويحضرون مجالس العلم والذكر، ويسألون أهل العلم عما أشكل عليهم ويتناصحون بينهم، ويستفيد يعضهم من بعض ويحسن

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته نَظَلَمْهُ (٢٧/١٦).

بعضهم إلى بعض، هكذا يجب على المسلمين؛ وهكذا شرع الله لهم، وهو خلقهم سبحانه لهذا الأمر، خلقهم ليعبدوه والحج من عبادته.

فالعبادة حق الله وحده، وهي أعظم شيء خلق له العباد، وهي أكبر شيء أمروا به وفرض عليهم، ثم يلي ذلك الشهادة بأن محمداً رسول الله على مع الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين الماضين، فالإنس هم بنو آدم، والجن هم بنو الجان بنو الشيطان، فيهم الطيب والخبيث، فيهم الصالح والطالح، كما قال على: ﴿وَأَنَا مِنَا ٱلْمَسْلِمُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكُ كُنَا فَهُم الصالح والطالح، كما قال على: ﴿وَأَنَا مِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَمِنَا ٱلْقَاسِطُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَمِنَا ٱلْقَاسِطُونَ فَمِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَمَنَ أَسَلَمَ فَأُولَيْكَ تَحَرَّوا رَشَدًا هَا إلله [الجن]، وهكذا بنو آدم فيهم الصالح فَمَنْ أَسَلَمَ فَأُولَيْكَ تَحَرَّوا رَشَدًا هَا إلله البن التقي والكافر الشقي، قال على والطالح، فيهم الكافر والمسلم، فيهم البر التقي والكافر الشقي، قال جلَّ وعلا: ﴿ فَلَقَ ٱلْمِكَانَ مِن صَلْصَلُ كَٱلْفَخَارِ فَي وَخَلَقَ ٱلْمِكَانَ مِن مَلْصَلُ كَٱلْفَخَارِ فَي وَخَلَقَ ٱلْمِكَانَ مِن مَلْمَا فِي قَالِ مَنْ مَالِمِ مِن نَارٍ فَي الرحمٰن].

فجميع الثقلين من الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله وليطيعوه وليعظموه ويخصوه بالعبادة، لا يعبدون معه كوكباً، ولا نبياً ولا ولياً ولا شجراً ولا صنماً ولا حجراً، ولا غير ذلك، بل عليهم أن يعبدوه وحده فل ويخصُوه جل وعلا بالدعاء، فلا يدعى إلا هو فل ، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يصلى إلا له، ولا يسجد إلا له.

وهذا الموسم موسم الحج فرصة للمؤمن يسمع آيات الله ويسمع كلام أهل العلم في المسجد الحرام، وفي المساجد الأخرى، وفي الحلقات العلمية، وفي الخطب وفي غير ذلك من أنواع الدعوة والتذكير في سائر الأماكن، ويسمع ما يذاع وينشر من الدعوة إلى الله، من طريق الإذاعة أو التلفاز، يسمع ما يذاع وينشر عن دعوة الله وإخلاصه وعن

توحيده سبحانه، وعن طاعة أوامره وترك نواهيه. ثم يلي هذا الأمر أمر الصلاة، فإنها عمود الإسلام، فكثير من الناس يتساهل في الصلاة، وهذا منكر عظيم وخطر كبير، الصلاة عمود الإسلام، أعظم من الحج، وأعظم من الصيام، وأعظم من الزكاة، هي أعظم واجب بعد الشهادتين.

فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة، ففي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» (() والله يقول في كتابه العظيم: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوَةِ الْصَلَاةِ وَاللهِ الْمُسَطِئِ وَاللهِ يقول في كتابه العظيم: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَةِ وَالْصَكَوَةِ وَالْمُسَائِ اللهِ اللهِ

وهذا جزاؤهم في الآخرة، فهذه الآيات فيها صفات متعددة للمؤمنين، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، فدلَّ ذلك على عظم شأن الصلاة، وأن أهلها مفلحون سعداء، كما قال سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ شَ اللَّهُ إذا دخلوا للصلاة خشعوا فيها واطمأنوا، وخضعوا لله وجمعوا قلوبهم على صلاتهم وسكنوا فيها،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم (٢٦١٦)، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة برقم (٣٩٧٣)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٣١).

يعظمون الله ويقرأون كتابه، ويسبحونه ويقدسونه ويسألونه من فضله. قائماً يقرأ، ثم يركع معظماً لله ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، في ركوعه معظماً لربه جلَّ وعلا، ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماماً أو منفرداً، وإذا كان مأموماً قال: ربنا ولك الحمد، ثم يحمد ربه، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، ثناء على الله وعلى ثم ينحط ساجداً مكبراً ويسجد على سبعة الأعضاء، على جبهته وأنفه وعلى يديه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه، خاضعاً لربه مطمئناً خاشعاً، يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، من شيء هذا السجود، كما قال النبي على الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم» (١)؛ يعنى: حريًّ أن يستجاب لكم، (١)؛ يعنى: حريًّ أن يستجاب لكم، (١)

وقال عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء»(٢)، ثم يرفع من السجود مكبراً ويجلس بين السجدتين خاشعاً مطمئناً خاضعاً لربه، يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم يكبر ويسجد الثانية خاضعاً لله، ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويدعو ربه، وهكذا يتم صلاته بخشوع وخضوع وطمأنينة. فالصلاة لها شأن عظيم، من حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيَّعها ضيَّع دينه، \_ نعوذ بالله من ذلك \_.

ولهذا صحَّ عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم من حديث ابن عباس وَ فَيْ كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود برقم (٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث ابن عباس رَفِينَا في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (٤٨٢).

الصلاة فمن تركها فقد كفر»(١) فعلينا أن نحذر التهاون بها، علينا أن نحافظ عليها في جميع الأوقات. والرجل يصليها في الجماعة، والمرأة تصليها في بيتها، مع الخشوع والخضوع والطمأنينة.

ثم يلي ذلك الزكاة وهي حق المال. الزكاة لها شأن عظيم، إذ هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فعلى من عنده مال يبلغ النصاب أن يزكي، وأن يصرف الزكاة على أهلها المستحقين لها، يقول النبي على: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت" (٢)، والله سبحانه يقول: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَءَالُوا الرَّكَاةِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ من بخل بالزكاة أن يعذب بماله يوم القيامة، نعوذ بالله من فقد وعد الله من بخل بالزكاة أن يعذب بماله يوم القيامة، نعوذ بالله من مالك، ذلك، فعليك يا عبد الله أن تعتني بالزكاة، وأن تؤدي حق الله من مالك، وأن تدفعه إلى المستحقين من الفقراء والمحاويج وغيرهم من أصناف الزكاة.

وهكذا الصيام الركن الرابع. صيام رمضان في كل سنة، ركن عظيم لا بد منه في حق الرجال والنساء جميعاً، ومن صامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذه نعمة عظيمة. ثم الحج هو الركن الخامس حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، وهذا من تيسير الله وتسهيله، مرة في العمر، وهكذا العمرة وهي الزيارة للبيت مرة في العمر، والباقي سُنَّة نافلة، قال النبي عَلَيْهُ: «من حج ولم يرفث ولم

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في أبواب الإيمان عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (٢٦٢١)، وابن ماجه في أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم (١٠٧٩).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص۷۰).

يفسق رجع كيوم ولدته أمهه (۱) فمن أتى البيت العتيق وحج كما شرع الله غفر الله له وأدخله الجنة إذا مات على ذلك. فعليك يا عبد الله أن تعرف مقدار حجك، وأن هذه نعمة عظيمة وأن تستفيد من هذا الحج، بحضور مجالس العلم، وحلقات العلم وسؤال أهل العلم عما أشكل عليك، وأن تسأل ربك في طوافك وسعيك وفي صلاتك وسائر أحوالك أن يثبتك على الإيمان، وأن يمنحك الفقه في الدين، وأن يعيذك من نزغات الشيطان.

وعليك أن تصحب الأخيار دائماً في بلادك، وفي كل مكان، عليك أن تحرص على صحبة الأخيار أهل الدين، وأهل الخير والاستقامة، وعليك أن تحذر صحبة الأشرار الذين يضيعون الصلوات، ويتعاطون المسكرات، ويفعلون المنكرات، احذر صحبتهم، احذر صحبة الأشرار، فالصاحب الطيب مثل حامل المسك، والصاحب الخبيث مثل نافخ الكير، فالمؤمن يحذر.

وهكذا المؤمنة تحذر صحبة الأشرار؛ لأنهم يجرون إلى معاصيهم وشرهم إلا من عصم الله، وعليك بصحبة الأخيار فإنهم يعينونك على طاعة الله ورسوله، وتتأسى بهم في الخير والعمل الصالح.

وهذا اليوم هو يوم منى وهو يوم التروية، وغداً يوم عرفة، والسُنّة بعد طلوع الشمس التوجه إلى عرفات ملبياً ذاكراً ربك عَبّلُ مكبراً له، يلبي الحاج ويذكر ربه ويكبره سبحانه ويهلله، ويسأله من فضله ورحمته وإحسانه، ويرجوه فضله ويسأله العتق من النار، ويصلي في عرفات الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان واحد وإقامتين. الظهر ثنتين، والعصر ثنتين قصراً وجمعاً جمع تقديم في أول الوقت، كما فعله النبي عليه الصلاة

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۲).

والسلام، فخطب الناس وذكرهم ووعظهم وعلمهم مناسك حجهم، والسلام، فخطب الناس وذكرهم ووعظهم وعلمهم مناسك حجهم، وحذرهم من أمور الجاهلية التي أبطلها الله، من الربا وسفك الدماء بغير حق، وغير ذلك مما كان عليه أهل الجاهلية، من الشرك والفساد، وحذر الناس من ذلك، وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده، وأوصاهم بالتمسك بالقرآن والاعتصام به، وأخبر الناس أن الله حرم عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم.

هكذا أوصى في الخطبة عليه الصلاة والسلام. وأشهد الله عليهم، وقال لهم: "إنكم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟" قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء هكذا وينكبها إلى الناس، ويقول: "اللَّهُمَّ اشهد، اللَّهُمَّ اشهد" (١) يُشهد الله عليهم أنه بلغهم عليه الصلاة والسلام، وأنا بلغتكم الآن أيضاً، والله يشهد عليكم عليهم عليهم عليهم المناس،

فعليكم أن تتقوا الله، وعليكم أن تستقيموا على دين الله، وأن تحافظوا على أمر الله، وأن تحذروا معاصي الله، وأن تخلصوا العبادة لله على أمر الله وأن تستقيموا على اتباع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في الأقوال والأعمال والعبادات، والمعاملات والأخلاق، وفي كل ما أمر الله به ورسوله، وأن تتواصوا بالحق، وتتواصوا بالصبر والتناصح، وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، حتى تلقوا ربكم، وفي إشارته على إلى السماء، دليل على أن الله في السماء فوق جميع الخلق، فوق العرش من في السماء فوق جميع الخلق، فوق العرش من في السماء فوق جميع الخلق، وقال العرش سبحانه، كما قال على ألمتون ألمتوني الله أله أله ألها الله في السماء فوق السماء السماء فوق السماء فوق السماء السماء فوق السماء المراد السماء السماء السماء السماء المراد المراد

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۲۰).

العرش، فوق جميع الخلق عَلَى وهو يعلم أحوال عباده، وهو معهم بعلمه واطلاعه لا تخفى عليه خافية، ومن أنكر أن الله في السماء، ويزعم أنه في الأرض أو في كل مكان، فهو كافر ضال، نعوذ بالله، والله وَقَلَى في السماء فوق جميع الخلق، فوق العرش، والعرش فوق السموات، هو أعلى شيء، والله فوقه سبحانه، ومع ذلك يعلم أحوال عباده، لا تخفى عليه خافية على كما قال وقل: ﴿ اللهِ يَرَنكَ عِبنَ تَقُومُ وَمَعَلَمُ اللهِ وَاللهِ وَقَلْمُ اللهِ وَقَلْمُ اللهِ وَقَلْمُ اللهُ وَقَلْمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ

فالوصية أيها الحاج: تقوى الله والاستقامة على أمره والمحافظة على دينه، والتواصي بذلك، وأن يقوم الرجل على أهل بيته، ويعلمهم ويرشدهم وينصحهم، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، من أولاد وزوجة وغير ذلك، حتى تبرأ ذمته، وحتى يعلمهم الخير وينهاهم عن الشر، وحتى يتعاون معهم على طاعة الله ورسوله، وهكذا مع جيرانه ومع الشر، وحتى يتعاون معهم على طاعة الله سبحانه: ﴿ فَالْقُولُ اللهَ مَا السَّطَعُمُ أَصِحابه ومع الناس أجمعين. قال الله سبحانه: ﴿ فَالْقُولُ اللهَ مَا السَّطَعُمُ اللهُ يَعْنِ اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

جعلنا الله وإياكم منهم، وهدانا وإياكم صراطه المستقيم، وأعاننا وإياكم على إكمال مناسكنا وتقبل منا جميعاً ومن جميع المسلمين، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجزيهم عن جهودهم الصالحة خيراً، وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على كل ما فيه رضاه وصلاح المسلمين، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.



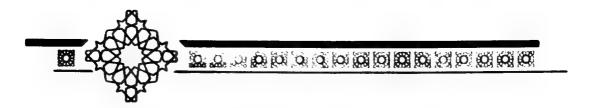

### وجوب تحقيق تقوى الله ﷺ في امتثال أمره واجتناب نهيه<sup>(۱)</sup>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى إخوانه في الله حجاج بيت الله الحرام، وإلى كل من يطلع على هذه الرسالة من المسلمين في كل مكان.

### سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد:

فيسرني أن ألتقي بكم على صفحات هذه المجلة «التوعية الإسلامية» في عامها التاسع، والتي تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في موسم الحج من كل عام؛ لإرشاد حجاج بيت الله وضيوف الزحمٰن لأداء مناسك الحج والعمرة على ما تقتضيه أحكام الشريعة الغراء، وتبصيرهم بأمور دينهم الحنيف وأصول عقيدتهم التي كان عليها سلفنا الصالح في أجمعين، والتنبيه على كثير من البدع التي تفشّت بين المسلمين، وتناول بعض القضايا المعاصرة بالدراسة التي تظهر وجه الحق فيها حتى يكون المسلم على بينة من أمرها بمقدار ما يتاح لهذه المجلة من وقت وإمكانيات، والله ولي التوفيق.

وبهذه المناسبة الكريمة فإنى أرحب بإخواني حجاج بيت الله في

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كَثَلَقْهُ (۲۹۱/۱٦).

حرم الله، وأذكّر نفسي وأذكّرهم ببعض الوصايا والنصائح الواجبة في مثل هذا المقام، حتى يكون عملنا مقبولاً، وسعينا مشكوراً، وحجنا مبروراً، وذنبنا مغفوراً بتوفيق من الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. أوصيكم ونفسي بتقوى الله على كل حال، فإنها جماع كل خير ووصية الله تعالى للأولين والآخرين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدَّ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللّه ﴿ [النساء: ١٣]، وتتحقق تقوى الله وَ وَلَنه المتثال أمره واجتناب نهيه عن إخلاص ومحبة له سبحانه ورغبة في ثوابه، وحذراً من عقابه، على الوجه الذي شرعه الله لعباده وبينه الرسول وحذراً من عقابه، على الوجه الذي شرعه الله لعباده وبينه الرسول الله المتها لله من عقابه، على الوجه الذي شرعه الله لعباده وبينه الرسول الله من يُولِيهُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَفَكُرُونَ الله تعالى له: ﴿وَأَنزَلْنَا وَلِيكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ مَا نُرْلَ

واعلموا ـ رحمني الله وإياكم ـ أن الإخلاص لله في العبادة واتباع الرسول عَلَيْ فيها، أصلان أساسيان في صحتها وقبولها، واستحقاق الثواب عليها ـ لا سيما في الحج ـ فلنحرص على ذلك أشد الحرص، فقد قال الله تعالى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ فقد قال الله تعالى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ فقد قال الله تعالى: ﴿قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ الله وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَالله عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ الله عمران].

 ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَّآهُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساه: ١٤٢].

وفي الحديث الصحيح عن النبي يَنْ أنه قال: «من سَمَّعَ سمع الله به» ومن يُرائي يرائي الله به» (١) متفق عليه؛ يعني: من أظهر عمله للناس رياء أظهر الله سريرته للناس يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق. أعاذنا الله وإياكم من خزي يوم الدين.

ومن العبادة الدعاء ـ بل هو أظهر مظاهر العبودية والتضرع لله فينبغي أن يكون لله وحده، فلا يُدعى غيره ولا يُستعان بأحد سواه، ولا يلجأ إلا إليه، ولا يُستغاث إلا به، وفي الذكر الحكيم: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمَعُنِ السّتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمُ وَنَ عَبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم دَاخِرِينَ المّعُونِ الله عَلَى الله على اله على الله على اله على الله على اله على الله على الله على الله على الله

وينبغي أن نتحرى في كل أعمالنا سُنّة رسولنا ربي المتبوع والمقتدى به، ونتجنب البدع في ديننا، فالخير في الاتباع والشر في

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث جندب ضخينه، رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة برقم (٦٤٩٩)، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله برقم (٢٩٨٧)، ولفظه: «من يسمع يسمع الله به».

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق، باب منه برقم (٢٥١٦).

الابتداع. فقد قال علي الأصحابه والله المحلق المهديين عضوا عليها اختلافاً كثيراً فعليكم بسُنتي وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة (۱) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (۲) متفق عليه.

وأوصيكم ونفسي بالمحافظة على الصلاة، وأدائها جماعة ما

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب السُّنَّة، باب لزوم السُّنَّة، برقم (٤٦٠٧)، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سُنَّة الخلفاء الراشدين برقم (٤٢)، وأحمد في مسنده (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، برقم (٢٩٨٦)، والترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ برقم (٢٩٨٦)، وأحمد في مسنده (٣٢٨/٢).

استطعتم، فإنها عماد الدين وفرق ما بين المسلم والكافر، وآخر ما يرفع من الدين وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فمن ضيَّعها فهو لما سواها من الفرائض والواجبات أضيع، والله تعالى يقول: ﴿كُلُّ نَنْسِ بِنَا كُنَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ اللهُ إِلَّا أَضَنَ الْبَينِ ﴿ وَلَا يَنَا اللهُ ال

والمحافظة كذلك على سائر الفرائض والواجبات من إيتاء الزكاة وصوم رمضان والإحسان إلى الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الأيتام وحسن الجوار وغير ذلك من الواجبات التي يقوم عليها أمر الإسلام، فمن ضيَّعها أو تهاون بها أو قصر في أدائها فهو على خطر عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأوصيكم ونفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحكمة والموعظة الحسنة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُرُونِ وَرَنَهُونَ عَنِ المُنكرِ وَأُولَتِكَ هُمُ المُنْلِحُونَ فَيْ المُنكر المعران]. ولقول الرسول عليه: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقله وذلك أضعف الإيمان (١) رواه مسلم.

فابذلوا النصح لإخوانكم في رفق ولين، فما من أمة ضاع فيها هذا الواجب إلا عمها الله بعذاب، فقد قال النبي على الله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم (٢) رواه الترمذي وقال: حديث

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وحسنه في كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم (٢١٦٩).

حسن، وعن جرير بن عبد الله ضطائه قال: «بايعت رسول الله تَطَافَةُ على إذا الله تَطَافِيَةُ على إذا منفق عليه.

وأوصيكم ونفسي بأن نغتنم فرصة وجودنا في حرم الله تعالى بالإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته والتقرب إليه سبحانه بشتى الطاعات والقربات، فإننا في بلد تضاعف فيه الحسنات وقد فرغنا أنفسنا لذلك، فلا نضيع أوقاتنا في اللغو واللهو والقيل والقال فإنها تكون حسرات علينا يوم القيامة، ولنتجنب الجدال والخصام مع الرفقة والأصحاب، ولا نؤذ إخواننا الحجاج بالمزاحمة عند المناسك وخاصة عند الطواف واستلام الحجر الأسود ورمي الجمرات، فالله تعالى نهانا عن مجرد الجدال وهو دون هذا الأذى بكثير، فقال تعالى: ﴿ الْحَجُّ اللّهُ مُن فَرَضَ فِيهِ مَن الْحَجَ فَلا رَفَتَ وَلا فَسُوتَ وَلا حِدالَ فِي الْحَجِ البقرة: ١٩٧].

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، برقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص۲).

كما أوصيهم بأن يجتمعوا على كلمة سواء وأن لا يختلفوا فتزول هيبتهم ويطمع فيهم عدوهم كما هو واقع الحال، والله تعالى يقول: ﴿وَاعْتَعِمُوا بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وأوصي العلماء \_ وهم أعلام الهدى \_ أن يجتمعوا على كتاب الله وسُنّة رسوله على وأن يجمعوا المسلمين على ذلك، وأن يخلصوا النصح لولاة الأمور ويؤثروا ما عند الله على ما عندهم فما عند الله خير وأبقى، ويبلغوا رسالة الله ولا يخشوا أحداً سواه. فإذا نصح العلماء واستجاب الأمراء استقامت الأمة على طاعة الله فأعزها الله ومكن لها في الأرض، وجعلها \_ بحق \_ خير أمة أخرجت للناس.

وأوصى الأغنياء بأن يبذلوا من أموالهم ويعاونوا إخوانهم الفقراء، ويمدوا المجاهدين في كل مكان بما يعينهم على قتال عدوهم، فالله تعالى يقول: ﴿وَمَا نُقَيّمُوا لِأَنْشِكُم مِنْ خَيْرِ غَبِدُوهُ عِندَ اللّهِ هُو خَيْرا وَأَعْظَمَ أَجْراً ﴾ [المزمل: ٢٠]، ويقول الله تعالى: ﴿مَثَلُ الّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ في سَبِيلِ اللّهِ كُنْ سُبِيلِ اللّهِ كُنْ سُبُلُهُ مِاتَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُمنعِفُ لِمَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ يَعْمَعُ لِمَن يَشَآهُ وَاللهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ الله فقد وَالله وَال

وأسأل الله على الهدى، ويوحد صفوفهم، وينصرهم على عدوهم، كما قلوبهم على الهدى، ويوحد صفوفهم، وينصرهم على عدوهم، كما أسأله أن يصلح ولاة المسلمين ويحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، ويهيئ لهم البطانة الصالحة التي تذكرهم بالحق وتعينهم عليه، إنه الموفق

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص٤٠).

لذلك والقادر عليه، وأن يجعل حجنا مبروراً وسعينا مشكوراً وذنبنا مغفوراً، وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





# من منافع الحج وفوائده<sup>(۱)</sup>

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد:

الأولى: ذكره ﷺ في الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة وأيام التشريق.

الثانية، والثالثة، والرابعة: أخبر عنها بقوله: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَنَّهُمْ وَلْيُطَّوِّفُواْ بِٱلْبَيْتِ الْعَتِيقِ اللَّهِ الحج].

وأعظم هذه المنافع وأكبرها شأناً ما يشهده الحاج من توجه القلوب إلى الله سبحانه، والإقبال عليه، والإكثار من ذكره بالتلبية وغيرها

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كَثَلَقَهُ (۲٤١/۱٦).

من أنواع الذكر، وهذا يتضمن الإخلاص لله في العبادة وتعظيم حرماته والتفكير في كل ما يقرب إليه ويباعد من غضبه، ومعلوم أن أصل الدين وأساسه وقاعدته التي عليها مدار أعمال العباد، هي تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قولاً وعملاً وعقيدة.

فالشهادة الأولى: توجب تجريد العبادة لله وحده وتخصيصه بها من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة؛ لأن هذا كله حق لله وحده ليس له شريك في ذلك لا ملك مقرب ولا نبى مرسل، كما قال رَجَّك: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقسال تسعسالسي: ﴿ وَمَا أَمِرُوٓ اللَّهِ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ ﴾ [البينة: ٥]، وقال تعالى: ﴿فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرهَ ٱلْكَلْفِرُونَ ١٤ ﴿ إِغَافِرًا ، والدين هنا معناه العبادة وهي طاعته ، وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، بفعل الأوامر وترك النواهي،، عن إيمان بالله ورسله، وإخلاص له في العبادة، وتصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله ﷺ رغبة في الثواب وحذراً من العقاب، وهذا هو معنى «لا إله إلا الله»، فإن معناها: لا معبود حق إلا الله فهي تنفي العبادة وهي الألوهية بجميع معانيها عن غير الله سبحانه، وتثبتها بجميع معانيها لله وحده على وجه الاستحقاق، وجميع ما عبده الناس من دونه من أنبياء أو ملائكة أو جن أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، كما قال الله ﴿ لَيْكِ : ﴿ ذَالِكَ بِأَنِّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢].

ولهذا الأمر العظيم خلق الله الجن والإنس وأمرهم بذلك فقال عَلِينَ : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

فعلم بهذه الآيات وما جاء في معناها، أن أهل الشرك يستنكرون دعوة التوحيد، ويستكبرون عن التزامها؛ لكونهم اعتادوا ما ورثوه عن آبائهم من الشرك بالله وعبادة غيره.

ومن منافع الحج وفوائده العظيمة أنه يذكر بالآخرة ووقوف العباد بين يدي الله يوم القيامة؛ لأن المشاعر تجمع الناس في زي واحد،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، برقم (۷۲۸۰).

مكشوفي الرؤوس من سائر الأجناس، يذكرون الله سبحانه ويلبُّون دعوته، وهذا المشهد يشبه وقوفهم بين يدي الله يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة غرلاً خائفين وجلين مشفقين، وذلك مما يبعث في نفس الحاج خوف الله ومراقبته والإخلاص له في العمل، كما يدعوه إلى التفقه في الدين والسؤال عما أشكل عليه، حتى يعبد ربه على بصيرة وينتج عن ذلك توجيهه لمن تحت يده إلى طاعة الله ورسوله وإلزامهم بالحق، فيرجع إلى بلاده وقد تزود خيراً كثيراً واستفاد علماً جمّاً، ولا ريب أن هذا من أعظم المنافع وأكملها، لا سيما في حق من يشهد حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر، ويصغي إلى الدعاة إلى الله سبحانه ويحرص على الاستفادة من نصائحهم وتوجيههم.

وفي الحج فوائد أخرى ومنافع متنوعة خاصة وعامة يطول الكلام بتعدادها، ومن ذلك الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة والصلاة في المسجد الحرام ورمي الجمار والوقوف بعرفة ومزدلفة والإكثار من ذكر الله ودعائه واستغفاره في هذه المشاعر، ففي ذلك من المنافع والفوائد والحسنات الكثيرة والأجر العظيم وتكفير السيئات ما لا يحصيه إلا الله لمن أخلص لله العمل وصدق في متابعة الرسول والاهتداء بهديه والسير على سنته، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله).

وأسأل الله ﷺ أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يمنحهم الفقه في دينه ويتقبل منا ومنهم، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلوبهم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۲۲).

وأعمالهم، وينصر دينه ويخذل أعداءه إنه سميع قريب، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد





# التأسي بالنبي ﷺ في كل الأعمال(١)

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فيسرني كثيراً في مستهل أعداد مجلة التوعية الإسلامية التي تصدرها في مثل هذه الأيام الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج لعامها السادس مساهمة في توجيه وتبصير ضيوف الرحمٰن بمناسك حجهم وعمرتهم وأمور دينهم ودنياهم. نفع الله بها كل من يطلع عليها.

يسرني أن أرحب بكم في بلد الله الحرام، الذي قصدتموه من أماكن بعيدة وجهات نائية، امتثالاً لأمر الله القائل: ﴿وَلِيّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وتلبية لنداء إبراهيم خليل الرحمن، الذي قال له ربه: ﴿وَأَذِن فِي النّاسِ بِالْحَجَ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى الرحمٰن، الذي قال له ربه: ﴿وَأَذِن فِي النّاسِ بِالْحَجَ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى صَامِر يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقِ ﴿ لَيُسْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُوا السَمَ اللّهِ فِي آنِيامِ مَعْلُومَتِ اللّه الحج: ٢٧، ٢٨]، ولهذا فأنتم تلبُون منذ أحرمتم من مواقيتكم قائلين: «لبيك اللّهُمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».

وإني أسأل الله تعالى أن يتم لكم حجكم وعمرتكم في يسر وقبول ويجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً، تعودون بعده وقد خرجتم من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم، إن ربي سميع الدعاء. وأحب

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته نَظَلَتُهُ (٢٤٩/١٦).

بهذه المناسبة الكريمة أن أذكركم وأذكر نفسي بأنه يجب علينا أن نحسن نياتنا في كل أعمالنا، ونخلص القصد فيها لله رب العالمين ابتغاء مرضاته وطمعاً في ثوابه وخوفاً من عقابه، فإن الله تعالى لا يقبل عملاً \_ حجاً أو غيره \_ إلا إذا كان صاحبه مخلصاً فيه لربه الذي خلقه ورزقه والذي يُحييه ويميته وإليه النشور، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمُرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ اللهُ البينة: ٥]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا لَلّهُ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ } [الزمر: ٢].

كما يجب علينا أن نتأسى برسول الله على كل أعمالنا وأحوالنا في الحج وفي غيره؛ لأن الله أمرنا بطاعته ومتابعته والاقتداء به، ووعد على ذلك محبته وجنته ورضوانه، قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِ يُحِبِثُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُرُ وَاللهُ عَغُورٌ رَحِيمُ ﴿ إِلَى عَمران]، وقال سبحانه: ﴿ قُلُ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْكُفْرِينَ وَقَال سبحانه: ﴿ وَقُل تَعلِيمُ اللهَ وَالرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ وَمَن تَولَى فَلَ السَّولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ وَمَن تَولَى فَكَ أَرْسَلُنكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴿ إِللهِ النساء]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا اللهُ مُ الرَسُولُ فَحَدُوهُ وَمَا نَهُ لَكُم الرَسُولُ فَعَدْ أَمْرِه فقال تعالى: ﴿ فَلَيْحُذُو اللّهِ اللهُ تعالى من مخالفة أمره فقال تعالى: ﴿ فَلْيَحُذُو اللّهِ اللهُ يَعْلُونَ اللهُ تعالى من مخالفة أمره فقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذُو الّذِينَ يُخَالِفُونَ وَلَدُ اللهُ وَالنور: ١٣].

فإن بيان المشروع من العبادات والأعمال لا يعرف إلا من طريق رسول الله ﷺ، الذي أمره الله أن يبيّن للناس ما نُزّل إليهم من ربهم، فقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

لذلك أمرنا الرسول ﷺ أن نأخذ عنه مناسكنا، كما أمرنا أن نصلي كما كان يصلي، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةُ كَمَا كَانَ يَصلي، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةُ كَمَا كَانَ يَرْجُوا اللهِ وَالْيَوْمُ الْلَاخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴿ الْاحزابِ].

فاحرصوا يا حجاج بيت الله أن يكون حجكم وجميع عبادتكم خالصة للله وموافقة لهدي رسول الله على وما جهلتم من ذلك فاسألوا أهل العلم، لتكونوا على بينة من أمركم عملاً بقول الله تعالى: ﴿فَنَكُلُوا أَهْلُ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا نَعْآمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

واعلموا أنكم خرجتم من دياركم وأموالكم وفارقتم أوطانكم وأهليكم تبتغون فضلاً من ربكم وتطمعون في أجره وثوابه، فاحرصوا على ذلك، ولا تضيعوا أوقاتكم سدى، وحافظوا على أداء الصلوات في أوقاتها جماعة، ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وابذلوا النصيحة لإخوانكم في رفق ولين، وبالحكمة والموعظة الحسنة فالدال على الخير كفاعله، والله يقول: ﴿وَلْتَكُن يَنكُمُ وَالْمُوعُونَ إِلَى الْمُنْاِحُونَ وَانْهُوا لَلْمُونِ وَانْهُوا لَانْهُونَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْاِحُونَ فَي الْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْاِحُونَ فَي الله على الخير كفاعله، والله يقول: ﴿وَلْتَكُن يَنكُمُ وَالله على الخير كفاعله، والله يقول: ﴿وَلْتَكُن يَنكُمُ الْمُنْاِحُونَ فَي الْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْاِحُونَ فَي الْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْاِحُونَ فَي الْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْاِحُونَ الله على المعران].

وخير الناس أنفعهم للناس فابذلوا من أنفسكم ومالكم ونصحكم وعونكم لإخوانكم وخاصة رفقتكم، واحذروا الخصام والجدال وإيذاء المسلمين بأي نوع من أنواع الإيذاء ولو بالمزاحمة عند الحجر الأسود وفي رمي الجمرات وفي كل موطن يشتد فيه الزحام، فالمسلم حقاً من سلم المسلمون من لسانه ويده، والله تعالى يقول: ﴿الْحَجُّ أَشَهُرٌ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ لَكُمَّ فَلا رَفَتَ وَلا فَسُوفَ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِن مَن لسانه أَلَا وَلَا مَنْوَلَ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِن مَن لسانه ويده، والله تعالى يقول: ﴿الْحَجُ وَمَا تَفْعَلُوا مِن فَمَن فَرَضَ فِيهِ لَكُ الْمَا وَلا مَن لسانه ويده، والله تعالى يقول: ﴿الْحَجُ وَمَا تَفْعَلُوا مِن فَمَن فَرَضَ فِيهِ لَكُ الْمَا وَلا مَن اللهُ عَلَوا مِن اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَ

فراقبوا الله في السر والعلن في أنفسكم وفي أعمالكم وفي إخوانكم عملاً بقول الله تعالى: ﴿وَتَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلنَّقُوكَ وَلَا نَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلنَّقُوكَ وَلَا نَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْمُدُونَ وَٱلنَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ [المائدة: ٢].

ولا تنسوا وأنتم في هذا الموقف العظيم موقف الاستجابة لله وتلبية ندائه، لا تنسوا إخواناً لكم هم الآن يقاتلون عدو الله وعدوكم في كثير من بلاد المسلمين، أجلب عليهم العدو بخيله ورجاله ومؤامراته ومكره، وشرّد نساءهم وأطفالهم، وهم في حاجة إلى كل عون، فلا تبخلوا عليهم بما تستطيعون، واعلموا أن لهم حقاً في أموالكم فلا تمنعوا عنهم حقم من قال الله تعالى: ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُنَّدُ لَا كُنتُدُ تَعْلَمُونَ ﴾ والبقرة: ٢٨٠].

وإن فاتكم شرف الجهاد بالنفس فلا يفوتنكم أجر الجهاد بالمال والدعاء والإنفاق في سبيل الله، فمن جهز غازياً فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا، قال تعالى: ﴿وَمَا نُقَيِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ غَيْرٍ يَجِدُوهُ عَازِياً في أهله بخير فقد غزا، قال تعالى: ﴿وَمَا نُقَيِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ مَجَدُوهُ عِندَ اللهِ هُو خَيْرا وَأَعْظَم أَجَرا المزمل: ٢٠]، والله تعالى يقول: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَندَ اللهِ هُو خَيْرا وَأَعْظَم أَجَرا مُن أَنهُم مِّن عَذابٍ أليم ﴿ وَالله تعالى يقول: وَتُجَاهِدُونَ فِي المَنوا هُلَ أَدُلُكُم عَلَى يَعِرَةٍ نُنجِيكُم مِن عَذابٍ أليم ﴿ وَلَهُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِكُم وَأَنفُسِكُم فَلَو أَن كُنهُ فَعَلُونَ ﴿ وَلَهُ اللهِ وَالله اللهِ بِأَمْوَلِكُم وَأَنفُسِكُم فَلَو أَن كُنهُ فَعَلُونَ اللهِ وَالله اللهِ بِأَمْوَلِكُم وَأَنفُسِكُم فَلَو الله اللهِ بِأَمْوَلِكُم وَأَنفُسِكُم فَلُونَ اللهِ اللهِ بِأَمْوَلِكُم وَأَنفُسِكُم فَلُونَ اللهِ اللهِ بِأَمْوَلِكُم وَأَنفُسِكُم فَلُونَ اللهِ اللهُ اللهُ

وإن في بلاد المسلمين صحوة شبابية إسلامية رغم الكبت والضيق الذي يعانونه من كثير من الحكام، هم كذلك في حاجة ماسة إلى تشجيعكم وتأييدكم المادي والمعنوي فلا تضنّوا عليهم بذلك، فما أحوجنا إلى شباب مسلم بصير بدينه متمسك به؛ لأن معركتنا مع أعداء الإسلام طويلة ضارية ونحن فيها محتاجون لكل طاقة من طاقات المسلمين، وأنتم تعلمون بما حلَّ بالقدس الشريف والمسجد الأقصى، نعم نحن محتاجون في هذه المعركة إلى مال الأغنياء وجهد الفقراء، محتاجون فيها إلى حكمة الشيوخ وعزم الشباب، محتاجون فيها إلى إقدام الرجال وعون النساء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد قضى الله تعالى أن لا ينتصر الإسلام إلا بجهاد أتباعه ضد أعدائه،

كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ لَمُنَاهُ ٱللَّهُ لَأَنْهَمَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضَ وَوَلَا لَمَنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضَ وَاللَّذِينَ قُلِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْلَكُمْ ﴿ اللَّهُ وَمِن أَصِدَق مِن الله وَعِداً؟ . ومِن أوفي من الله وعداً؟ .

وفقنا الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وهيأ لنا من أمرنا رشداً ونصرنا على أنفسنا وأعدائنا، كما نسأله على أنفسنا وأعدائنا، كما نسأله على أن يوفق حكام المسلمين لما فيه سعادتهم وعزهم ونجاتهم ونجاة شعوبهم في الدنيا والآخرة ويرزقهم البطانة الصالحة، إنه نعم المولى ونعم النصير.

وصلًى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





## الحج فرصة لنشر دعوة الحق<sup>(۱)</sup>

بعد الحمد والثناء على الله على أشرف الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. . .

إني أشكر الله وكل على ما من به علينا وعلى حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج في أمن وعافية وسلامة وهدوء، الحمد لله جل وعلا على ذلك، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومن جميع حجاج بيت الله الحرام، كما أسأله سبحانه أن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يجزيها عما فعلت من التسهيل لحجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم أفضل الجزاء، وأن يعينها على كل مما فيه صلاح العباد والبلاد، كما أساله سبحانه أن يجزي أيضاً العاملين في هذه الدولة من عسكريين ومدنيين أحسن الجزاء عما فعلوا من الخير، وأن يضاعف مثوبتهم على ما فعلوه من تيسير وتسهيل وإعانة لإخوانهم حجاج بيت الله الحرام، وأسأله وكل أن يتقبل من الجميع عملهم وحجهم.

ثم إني أشكر أخي صاحب الفضيلة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ محمد بن عبد الله السبيل على كلمته القيِّمة وتوجيهاته السديدة المفيدة فجزاه الله خيراً، وقد أحسن وأجاد في نصيحة إخوانه الدعاة، ووصيتهم بما ينبغي أن يعتمدوه في

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كِثَلَلْتُهُ (٣٢٢/١٦).

نصحهم ودعوتهم إلى الله الله الله وعنايتهم بإخوانهم حجاج بيت الله الحرام وغيرهم.

فإن الدعوة إلى الله شأنها عظيم وهي من أهم الفرائض، وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والعلماء هم ورثة الأنبياء؛ فالواجب عليهم العناية بالدعوة، وتكون بالأساليب التي يرجى منها حصول المطلوب والسلامة من النفور عن الحق، ويرجى منها الإفادة للمدعو وقبوله الحق، وعليهم أن يحذروا الأساليب التي يخشى منها بقاء المنكر أو وجود ما هو أنكر منه، فالداعي إلى الله يجب أن ينظر في أسلوب دعوته، وأن يتحرى الأساليب التي يرجى من ورائها حصول الخير والفائدة، والسلامة من ضد ذلك، فجزى الله أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد عن كلمته خيراً، كما أشكره أيضاً على جهوده العظيمة الإصلاحية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأسأل الله أن يزيده والعاملين معه من التوفيق والهداية وأن يبارك في جهودهم وينفع بهم عباده من حجاج بيت الله الحرام وزوار هذا المسجد العظيم للعمرة، وزواره للصلاة وزوار المسجد النبوي، نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين على هذين المسجدين وأن يجعلهم هداة مهتدين، كما أشكره أيضاً هو وإخوانه على ما يبذلونه من الدعوة إلى الله في المسجدين وتوجيه الناس إلى الخير، وإفتائهم فيما يحتاجون إليه فجزاهم الله جميعاً خيراً.

ثم أشكر الأمانة العامة للتوعية على جهودها في هذا السبيل، سبيل تسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام، أشكر الأمانة والعاملين فيها على جهودهم الطيبة في تسهيل أمر الحجيج وإعانتهم على أداء مناسكهم بما يسهل عليهم ذلك وبما يعينهم على فهم ما أوجب الله

عليهم وعلى ترك ما حرم الله عليهم، ولا شك أن جهود الأمانة العامة لها ثمار عظيمة، ولها فوائد جمة، ونسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يجزي العاملين فيها جزاءً حسناً وأن يثيبهم ويأجرهم على ما فعلوه ويزيدهم من فضله، فإن الله سبحانه هو الجواد الكريم، وهو الذي يجازي العاملين بما يستحقون، فنسأل الله أن يجزي العاملين في سبيله جزاءً حسناً، وأن يثيبهم على ما قدموا، وأن يجعل لهم مثل ثواب إخوانهم الذين ساعدوهم في الخير، وسهلوا لهم طريق الخير، ثم أشكر جهوداً كبيرة، وأسأل الله أن يجزيهم عن جهودهم خيراً، وأن يضاعف مثوبتهم، ولا شك أن الواجب عليهم عظيم، ونسأل الله أن يتقبل منهم جهودهم وأن يعطيهم مثل أجور من هداه الله على أيديهم، قال الله على أيديهم، قال الله على كتابه العزيز: ﴿ وَلَ هَذِهِ سَبِيلِي آدَعُوا إِلَى الله على أيديهم، قال الله على أيديهم، قال الله على كتابه العزيز: ﴿ وَلَ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى الله على أيديهم، قال الله على أيديهم، قال الله على كتابه العزيز:

فالدعوة إلى الله هي سبيل الأنبياء وأتباعهم على بصيرة، فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا الدعاة وسائر علماء المسلمين لما يرضيه، وأن يجعلنا جميعاً من الدعاة إليه على بصيرة، وأن يعيننا على أداء الواجب إنه خير مسؤول. ولا شك أن الدعاة إلى الله سبحانه في جهاد عظيم، وهم جديرون بأن يبذلوا وسعهم في هذا السبيل؛ لأن الله جلَّ وعلا قد أتاح لهم في هذا الموسم أمماً كثيرة من سائر أرجاء الدنيا في حاجة إلى الدعوة والتوجيه فيما يتعلق بالعقيدة ومناسك الحج وفيما يتعلق بأحكام الدين، فهم جديرون بأن يوجهوهم ويرشدوهم إلى ما يجب عليهم وإلى ما يحرم عليهم حتى يفعلوا ما شرع الله ويدعوا ما حرم الله، وأسأل الله أن يبارك عملهم، وأن ينفع به عباده المسلمين، وأن يجزيهم عن ذلك جزاءً حسناً، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، ولا ريب أن الحجاج في

أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه والإرشاد، فالواجب أن تكون دعوتهم بالأساليب الحسنة التي يرجى منها قبول الحق وترك الباطل، قال الله جل وعسلا: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ السَمِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ السَمِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ السَمِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ السَمِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَبَحَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ السَمَالِ وَمُلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُولُهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

فهذه الطريقة التي رسمها الله لعباده فيها الخير العظيم، فيها توجيه الناس وإرشادهم بالعلم والحكمة، فإن الحكمة هي العلم، وذلك بوضع الأمور في مواضعها عن علم وبصيرة، ثم الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب ثم الجدال بالتي هي أحسن؛ لإزالة الشبه وإيضاح الحق، وبذلك يحصل المطلوب ويزول المرهوب، بخلاف الشدة والغلظة فإنه يترتب عليها شر عظيم وعواقب وخيمة، منها عدم قبول الحق، ومنها أنه قد يقع بذلك منكرات أخرى، قال الله جلَّ وعلا: ﴿فَيمَا رَحْمَةِ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لاَنفَنَّوا مِنْ حَولِكُ [آل عصران: ١٥٩]، وقال عَلَى لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: ﴿فَقُولًا لَهُ قَلًا إِنّا لَعَلَهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فرعون: ﴿فَقُولًا لَهُ قَلًا إِنّا لَعَلَهُ مِنْ اللهِ عَلَى فرعون: ﴿فَقُولًا لَهُ قَلًا إِنّا لَعَلَهُ مِنْ مَولِكُ لَهُ قَلًا الله عَلْهُ اللهُ عَلَى فرعون: ﴿فَقُولًا لَهُ قَلًا إِنّا لَعَلْهُ اللهِ عَنْهُما إلى فرعون: ﴿فَقُولًا لَهُ قَلًا الله عَلْهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْكُمُ أَوْ يَغَنّىٰ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ

فالواجب على الدعاة أن يسلكوا المسالك التي يرونها ناجحة ومفيدة، صالحة لإرشاد المدعوين وتوجيههم إلى الخير، ولا شك أن الحكمة في الدعوة والتبصر فيها من أهم المهمات، والدعوة إلى الله أحسن ما بذله المسلم في نفع غيره، قال الله وَ الله وَ الله الله الله الله وَعَمِلَ صَنلِحًا الله الصلت: ٣٣].

وموسم الحج من أحسن مواضعها وأوقاتها، فالحج فرصة للدعاة إلى الله لينشروا فيه دعوة الحق ويرشدوا فيه الخلق إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، ويحذروهم عما نهى الله عنه من سائر الأخلاق والأعمال، فهي نعمة من الله عظيمة على من دعا إلى الله وظيل، ونعمة

من الله عظيمة على المدعوين، فنسأل الله أن يجزي الداعين خيراً وأن يثيبهم عن دعوتهم وأن يزيدهم علماً إلى علمهم وخيراً إلى خيرهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن ينفع المدعوين بما سمعوا وبما شاهدوا وأن يرزقهم البصيرة والفقه في الدين، كما أسأله سبحانه أن يجزي ولاة أمرنا عما فعلوا وبذلوا من الخير في إعانة الدعاة على أداء واجبهم في إعانة الحجاج على أداء مناسكهم، نسأل الله أن يجزيهم على ذلك الجزاء الحسن وأن يضاعف مثوبتهم وأن يزيدهم من كل خير وأن يعينهم على إذالة كل شر.

وإن واجب العلماء النصيحة لله ولعباده والنصيحة لولاة الأمر بالمكاتبة والمشافهة للأمير والرئيس، لكل ولي أمر من ملك أو رئيس جمهورية أو أمير أو رئيس عشيرة أو جماعة إلى غير ذلك، فكل من له رئاسة وكل من له شيء يستطيع أن يتصرف فيه، هو جدير بأن ينصح ويوجه، حتى يبذل جهوده في من تحت يديه، هذا واجب العلماء أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وفي هذه الدولة، وفي هذه البقعة بصورة خاصة وفي بقاع الدنيا عامة. والواجب على العلماء أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعته ويتعاونوا مع ولاة الأمور بالحكمة والأسلوب الحسن والكلام الطيب والنصيحة الطيبة بالمشافهة والمكاتبة، واجتناب الألفاظ والوسائل التي قد تنفر من الحق وقد تضر الدعوة، وأن يجب على العلماء أينما كانوا أن يكونوا بصيرين في أمر الدعوة، وأن يتحروا الأسباب والوسائل التي يرجى من ورائها حصول المطلوب، وأن يحذروا كل سبب وكل وسيلة يخشى من ورائها عدم حصول المطلوب،

وفي مكة المكرمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس

بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حسب الطاقة والإمكان، ويتابع البعد عن كل ما يضر الدعوة، وهكذا لما هاجر إلى المدينة فعل ذلك حتى شرع الله الجهاد وأعطاه قوة، فعند ذلك جاهد الناس وشرع في قتال الكفار إلى أن يستجيبوا للحق، وعلى الدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يجتهدوا في إيصال الدعوة إلى المدعوين بالطرق التي يرجى منها حصول المطلوب، وإذا قوي من له سلطان قام على تنفيذ الحق بالقوة بطريقة يحصل بها المطلوب ولا يحصل منها ضده، وهذا هو الواجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحق بالطريقة التي يمكن تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر. والواجب على الدعاة إلى الله أن يبلغوا ولاة الأمور الحق بالوسائل الكتابية والشفهية حتى يحصل التعاون بين الجميع، بين السلطان وبين الأمير وبين كبير القبيلة وبين كبير الأسرة، حتى يحصل التعاون بين الجميع بالأسلوب الحسن والدعوة المباركة.

ولا شك أن الدعوة إلى الله و الله و الأمر بالمعروف والنهي عند والنهي عن المنكر، كما أن الدعوة تدخل في الأمر والنهي عند الإطلاق، كما قال تعالى في كتابه العظيم: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَن دَعَا إلى اللهِ وَعَيلَ صَلِحًا ﴾ [نصلت: ٣٣]، وهكذا في قوله جلَّ وعلا: ﴿أَدَّعُ إِلَى اللهِ وَعَيلَ صَلِحًا ﴾ [النحل: ١٢٥] تعم الدعاة وتعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعم كل من قام بالإصلاح والدعوة إلى الله و الله و الله و عدر الله مجلس أو غير ذلك، وهكذا الأمر بالمعروف إذا أطلق دخلت فيه الدعوة، كما في قوله جلَّ وعلا: ﴿ لَا أَمْ خَيْرَ أُمْنَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ الله عران: ١١٠].

فالواجب على كل إنسان أن يبذل وسعه في تنفيذ الحق حسب

طاقته، فالسلطان عليه واجبه الأعظم حسب طاقته، والأمير في القرية أو البلد أو القبيلة عليه تنفيذ الحق حسب طاقته بالفعل والقول جميعاً، وكبير الأسرة وصاحب البيت عليه تنفيذ الحق بالقول وبالعمل حسب طاقته ومع أولاده وأهله، وهكذا كل إنسان عليه أن يعمل حسب طاقته، كما قال الله رَجَالًا: ﴿ فَالنَّقُوا اللَّهُ مَا السَّطَعَيْمُ ﴾ [التغابن: ١٦] وكما قال عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن

فمن كان يستطيع بيده مثل السلطان والأمير فيما حدد له، والهيئة فيما حدد لها، وصاحب البيت فيما يقدر عليه نفذ الأمر بيده، ومن كان بصفة أخرى نفذ بالكلام والتوجيه والإرشاد وبالتي هي أحسن حتى يحصل الحق وحتى يزول الباطل، وعليه أن يستمر ولا ييأس ويرجو ما عند الله من المثوبة فيصبر، كما قال الله رهي : ﴿وَالْعَصْرِ نَيْ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَنِي عَد الله من المثوبة فيصبر، كما قال الله رهي : ﴿وَالْعَصْرِ نَيْ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَنِي الله عَد الله من المثوبة فيصبر، وما الصبر، وتواصوا بالعَمْ وَتَواصَوا بالصَّرِ فَعمل المعداء، إيمان صادق وعمل صالح وتواص بالحق وتواص بالصبر، وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْإِنْ وَالْمُؤْمَ وَاللهُ فَي حاجته» (٢)، وقال النبي عَلَيْ: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» (٢)، ويقول جلَّ وعلا: ﴿يَتَأَيُّا النِّينَ ءَامَثُوا إِن نَنْمُرُوا اللهُ في حاجته» (٢)، ويقول جلَّ وعلا: ﴿يَتَأَيُّا اللهُ في حاجته» (٢)، ويقول جلَّ وعلا: ﴿يَتَأَيُّا اللهُ فَي حاجته» (١٥)، ويقول جلَّ وعلا: ﴿يَتَأَيُّا

فالواجب نصر الله والعناية بأمره والاجتهاد في ذلك، ويشرع للمؤمن أن يجتهد في أن يكون في حاجة أخيه الدينية والدنيوية، وأن يعينه على الخير حسب طاقته، وبهذا تجتمع القلوب ويحصل التعاون والتآلف والمحبة في الله، وكثرة الخير وقلة الشر.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۱۹). (۲) سبق تخریجه (ص۲۷).

فنسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه، وأن يوفقنا جميعاً إلى كل ما فيه صلاح العباد والبلاد أينما كانوا، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسؤولين لما يرضيه في كل مكان، وأن يصلح بطانتهم وأن يصلح العلماء ويعينهم على أداء الواجب، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته والتحاكم إليها والفقه فيها، كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وأن ينصر بهم الحق، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفق علماؤنا وجميع المسلمين للتعاون على البر والتقوى إنه خير مسؤول. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.





# الحج المبرور(١)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد بن عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه، وصفوته من خلقه، وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد:

فأحييك أيها القارئ الكريم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وأهنئك بما يسر الله لك من حج بيته الحرام الذي أوجبه الله على المستطيعين من عباده المكلفين بقوله على: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ المستطيعين من عباده المكلفين بقوله على: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ الله السّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقد روى مسلم كَثَلَتُه في صحيحه عن أبي هريرة على قال: ﴿يا أيها الناسِ إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا الله على رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله على: ﴿لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم »، ثم قال: ﴿ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (٢٠).

والحج من الأعمال الفاضلة التي يضاعف الله بها الأجور ويغفر

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته رَخِلَتُهُ (١٦/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص٤٣).

بها الذنوب، روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة ظلفه قال: «اسئل النبي على العمل أفضل؟ قال: «ايمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»(۱).

والحج المبرور هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية لله، كما يدل على ذلك قوله على فيما رواه أبو هريرة الله المن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه (٢) متفق عليه.

فالحج فرصة عظيمة يجود الله ويها على عباده المؤمنين بالمغفرة والرحمة والرضوان والعتق من النار، فطوبى لمن كان حجه مبروراً فلم يرفث ولم يفسق ولم يجادل إلا بالني هي أحسن واستبق إلى الخيرات، قال الله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ لَكَ الْحَجُّ اللهُ وَكَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجُّ وَمَا تَقْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ وَتَكَرَوَّدُوا فَإِلَى خَيْرٍ النَّقُونُ وَاتَعُونٍ يَتَأُولِي الْأَلْبَ الله والبغرة].

هذا وأقدّم إلى الحجاج الكرام هذه الأعداد الجديدة من مجلة التوعية الإسلامية في الحج للسنة العاشرة، والتي تصدرها الأمانة العامة لهيئة التوعية الإسلامية في الحج التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية؛ لهدف توعية المسلمين وتبصيرهم بأمور دينهم الحنيف وخاصة ما يتصل منها بالعقيدة والعبادة والأخلاق، وعلى الأخص ما يتصل بمناسك الحج، حتى يؤدوا حجهم على نور من كتاب ربهم على المبين، وهدى من سُنة نبيهم على نور من كتاب ربهم المعربية العربية السعودية والخدمات التى تؤديها حكومتها الموفقة لحجاج بيت الله الحرام والخدمات التى تؤديها حكومتها الموفقة لحجاج بيت الله الحرام

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۲۰). (۲) سبق تخریجه (ص۷).

والمسلمين في كل مكان، راجين من المولى القدير أن ينفع بها الحجاج، وكل من اطلع عليها من المسلمين.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في المبادرة بالعمل، برقم (۲۳۰٦).

فالله تعالى يقول: ﴿وَمَا مَالنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنهُواْ وَانَعُواْ وَانَعُوا وَاللهِ تَعْلَى يَعْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

واسألوا أهل العلم فيما تجهلون أو يشكل عليكم من أمور دينكم، فالله تعالى يقول: ﴿ فَتَنَاوُا أَهْلَ ٱلدِّحَرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعَلَمُونَ ﴿ الأنبياء: الإنبياء: وإذا علمتم فاعملوا، فالعلم حجة لنا أو علينا، حجة لنا إن عملنا به، وحجة علينا إذا لم نعمل، وحافظوا على الصلوات في جماعة ما استطعتم، فإن الصلاة هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، ولا يقبل حج ولا عمل بدونها، فقد روى مسلم مَثَلَقُهُ عن جابر فَ قال: قال رسول الله علي الرجل وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة الم

وروى أحمد وأصحاب السنن رحمهم الله عن بريدة فظينه قال: قال رسول الله عليه: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»(٥)،

 <sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۷).
 (۲) سبق تخریجه (ص۷).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص١١٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (٢٦٢١).

وقد رغّب النبي على في أدائها جماعة، وأخبر أنها تزيد عن صلاة المنفرد بدرجات كثيرة، ففي الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر الله المرسول الله على قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» (۱)، والفذ: الذي يصلي منفرداً. وحذر النبي على من ترك الجماعة لغير عذر، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة المنه أن رسول الله على قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم (۱).

ولم يرخص رسول الله على الذي يسمع النداء ولا يجد قائداً يقوده إلى المسجد أن يصلي في بيته فكيف بغيره، روى مسلم كَالله عن أبي هريرة وَ الله قال: أتى النبي على رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله على أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: «هل تسمع النداء إلى الصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب».

ومُروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإنهما من أهم واجبات الإسلام ومن النصيحة الواجبة في الدين، والمسلمون بخير ما تناصحوا وتواصوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى المعروف وتناهوا عن المنكر، قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اللهُ اللهُ يَعْلَى أُمُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكرِ وَأُولَتِكَ هُمُ المُغلِحُون الله [آل عمران]، وقد دلت النصوص من الكتاب والسُّنَة على أن المنكرات إذا فشت بين الناس ولم تنكر عمت عقوبتها، قال الله تعالى: ﴿وَاتَقُوا فِتَنَةً لَا نَصِيبَنَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَةً وَاعْلَمُوا أَنَ الله شكيدُ الْعِقابِ الله والأنفال].

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۳۵). (۲) سبق تخریجه (ص۳۵).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص٣٤).

وقد روى الترمذي كَالله وقال: حديث حسن ـ عن حذيفة والله عن النبي علم قال: اوالذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، (۱) ، وصح عنه عليه أنه قال: اإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، (۲) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح.

فانصحوا إخوانكم ورفقائكم إذا وجدتم ما يستوجب النصيحة ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ففي الحديث المتفق عليه عن جرير بن عبد الله والمجادلة على الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم (٣).

وفي الصحيحين عن أنس وَ النبي عن النبي عن النبي الله قال: الا يؤمن احدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه (٤)، وانصحوا قومكم إذا رجعتم إليهم وخاصة عشائركم ومن لكم عليهم والاية، فالله عنى قال لرسوله على: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ الشعراء]، ويقول الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُم فَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُم فِلْظُ شِدَادً لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُم وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ النحريم]، واعلموا أنه الا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُم وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ النحريم]، واعلموا أنه الا يقام للدين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بالخير

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم (٢١٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم (٣٩٩٥)، وأحمد في مسنده (٢/١، ٧).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص٣٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، برقم (١٣)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه، برقم (٤٥).

والتواصي بالحق وبالصبر، فاحرصوا على ذلك يحفظ الله لكم دينكم، ويصلح أعمالكم، ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم.

وفي بلاد المسلمين الآن بحمد الله دعوات للخير بالرجوع إلى الإسلام، والتمسك بالكتاب والسُّنَّة، فكونوا من أهلها وأعوانها، فالله تعالى يقول: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۚ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْمُدُونِ وَٱتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ [المائدة: ٢]، وفي بعضها جهاد لإعلاء كلمة الله والذب عن العقيدة الإسلامية والدفاع عنها أمام الملاحدة والشيوعيين وخاصة على أرض أفغانستان التي رفع مجاهدوها راية الإسلام وأخذوا يقاتلون تحتها أعداء الله، وهم أولى بنصرتكم ومعونتكم، فمن استطاع أن يجاهد معهم بنفسه فليفعل، ومن استطاع أن يجاهد بماله فليفعل، فما أحوجهم للرجال وللمال، والله تعالى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِحِكَرَةِ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم ﴿ لَيْ نُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُنَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُورَ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُم نَعَلَمُونَ ﴿ يَغْفِر لَكُو ذُنُوبَكُو وَيُدْخِلُكُو جَنَّتِ جَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنَّحٌ قَرِيتٌ وَيَثِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ الصَّف الصَّا، ومن فاته الجهاد بالنفس فلا ينبغى أن يفوته الجهاد بالمال، لقول الله تعالى: ﴿ أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة]، وصح عن رسول الله على أنه قال: «من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا»(١).

وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه، ولكل ما فيه صلاح أمر العباد والبلاد، وأن يردكم إلى بلادكم سالمين غانمين، وأن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين، وأن ينصر دينه

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص٤٠).

ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم للحكم بشريعته والتمسك بها والدعوة إليها والحذر من كل ما يخالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





# نصيحة إلى الحجاج الذين يؤذون جيرانهم بالتدخين والأغاني<sup>(١)</sup>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه آمين.

### سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد أوجب الله على البعوان على البر والتقوى والنصيحة لكل مسلم، وقد أبلغني بعض الإخوان أنه يوجد من بعض الحجاج الموجودين في منى من يؤذي جيرانه بالتدخين والأغاني. ولا ريب أن إيذاء المسلمين من المحرمات المعلومة من الدين كما قال سبحانه: إيذاء المسلمين من المحرمات المعلومة من الدين كما قال سبحانه وكالذين يُؤذُون المُؤينين والمُؤينين بِعَيْرِ مَا اَحْتَسَبُوا فَقَدِ اَحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنَّمَا مُؤينينَ والأموراب]، وإذا كان الإيذاء بالتدخين أو بفتح الراديو أو مهمجلات على الأغاني كان الأذى أكبر والإثم أعظم؛ لأن الغناء محرم وهكذا التدخين من المحرمات المضرة بالدين والدنيا والصحة. وقد قصال الله عن ومن النه النه الكين الله الله والعلماء: المراد بلهو الحديث الغناء والات اللهو. وقال عن اللهو وصف نبيه الله الله المناه والمؤينين ويُعَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الله وصف نبيه والله الله الله وصف نبيه الله الله الله وصف نبيه الله والله الله الله والله الله وصف نبيه الله والله الله الله والله الله والله وا

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كِثَلَثُهُ (۱٦/ ٣٥١).

الخبنين [الأعراف: ١٥٧] فبين المولى سبحانه أنه لم يحل لعباده إلا الطيبات وأن نبيه بين إنما أحل لأمته الطيبات وهي الأشياء النافعة بلا مضرة، والدخان من الأشياء الضارة الخبيثة. وقد أجمع العارفون به من الأطباء وغيرهم على أنه مضر بالصحة خبيث العاقبة خبيث الرائحة. وقً الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه وأعاذ الجميع من نزغات الشيطان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز





# حكم الحج عمَّن مات ولم يحج (١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ ص. ع. ه. زاده الله من العلم والإيمان، آمين.

#### سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

كتابكم الكريم المؤرخ في ٢٠/١٢/٣٨هـ وصل، وصلكم الله أن بهداه، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً وإليكم جوابها، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه وأن يجعلنا جميعاً وسائر إخواننا من الهدام المهتدين، إنه سميع قريب.

س: من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه؟
 ج: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين:

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كِثَلَثُهُ (۳۹۸/۱۳).

أبيك واعتمر<sup>١(١)</sup>.

وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه. وللحديث الآخر الصحيح أيضاً، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال النبي على الحجي عن أمك، (٢).

أما الحال الثانية: وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج، أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه؛ للأحاديث المتقدمة؛ ولحديث ابن عباس في أن النبي على سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة» قال له النبي على: "من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال له النبي على: "حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال له النبي على: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)".

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي رزين العقيلي برقم (۱۵۷۵۱)، والنسائي في كتاب المناسك، باب وجوب العمرة برقم (۲٦۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الإَمام أحمد في مسنده من حديث بريدة الأسلمي برقم (٢٢٥٢٣)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره برقم (١٨١١).

وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم؛ للحديث الصحيح عن النبي في أنه قال: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه»(۱)، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير؛ كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم؛ كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة، والله وفق.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (۱۹۵۲)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (۱۱٤۷).



## أعمال مناسك العمرة(١)

#### الحمد لله وحده، وبعد:

فهذه نبذة مختصرة عن أعمال مناسك العمرة، وإلى القارئ بيان ذلك:

ا ـ إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضاً أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه. فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات فلا حرج ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر ذلك.

٢ \_ يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة ويلبس إزاراً ورداءً. ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين. أما المرأة فتحرم في ملابسها العادية (٢) التي ليس فيها زينة ولا شهرة.

٣ ـ ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلاً: «لبيك عمرة» أو «اللَّهُمَّ لبيك عمرة» وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو ونحوه شرع له أن يشترط عند إحرامه فيقول: «فإن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستني» لحديث ضباعة بنت

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته رَخُلَقُهُ (۲۷/۱۷).

 <sup>(</sup>۲) ما عدا النقاب والبرقع والقفازين فتخلعها وتغطي وجهها وكفيها عن الرجال غير المحارم بغيرها من الملابس.

٤ ـ فإذا وصل إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى عند الدخول وقال: «بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللَّهُمَّ افتح لي أبواب رحمتك».

واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه: «بسم الله والله أكبر» فإن شق عليه التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبَّل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: «الله أكبر» ولا يقبل ما يشير به. ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام.

7 ـ يجعل البيت عن يساره ويطوف به سبعة أشواط، وإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر ويقول: «بسم الله والله أكبر» ولا يقبّله. فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي عليه النبي عليه النبي المناخ النبي النبي النبي المناخ النبي المناخ النبي المناخ النبي المناخ النبي المناخ النبي النبي المناخ النبي النبي المناخ النبي المناخ النبي المناخ النبي النبي المناخ النبي النبي المناخ المناخ النبي المناخ النبي المناخ النبي المناخ النبي المناخ النبي المناخ المناخ المناخ النبي المناخ المناخ المناخ المناخ المناخ النبي المناخ ال

أما الحجر السود فكلما حاذاه استلمه وقبله كما ذكرنا سابقاً وإلا أشار إليه وكبر.

ويستحب الرمل - وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى - في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم للرجل خاصة. كما يستحب

للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط، والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه عل عاتقه الأيسر.

ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع الأشواط. وليس في الطواف دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والأدعية، ويقول بين الركنين: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) في كل شوط؛ لأن ذلك ثابت عن النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي النب

ويختم الشوط السابع باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفاً. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره.

٧ ـ ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر؛ فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما في أي موضع من المسجد. يقرأ فيهما بعد الفاتحة: ﴿ وَلَلَّ مَا الْكَيْرُونَ اللَّهُ أَكَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَكَدُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٨ - ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده والرقي أفضل إن تيسر ويقرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمَهُ فَا وَالْمُرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]. ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: ﴿لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما تيسر رافعاً يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات.

ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني.

أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي أفضل إن تيسر ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا.

ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط. وإن سعى راكباً فلا حرج ولا سيما عند الحاجة.

ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر.

وأن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك.

9 ـ فإذا كمل السعي يحلق الرجل رأسه أو يقصره والحلق أفضل، وإذا كان قدومه مكة قريباً من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج. أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته، والحمد لله. وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.

وفقنا الله وسائر إخواننا المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وتقبل من الجميع إنه سبحانه جواد كريم.

وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء



## الواجب على من استطاع السبيل المبادرة بالحج والعمرة<sup>(١)</sup>

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فإني أوصي إخواني المسلمين الذين لم يؤدوا فريضة الحج أن يبادروا بحجة الإسلام، فهذا هو الواجب على كل من استطاع السبيل إلى ذلك؛ لأن الله على يستسول: ﴿وَلِلّهِ عَلَى ٱلنّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ويقول النبي عَلَيْة: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت (٢) ويقول عليه الصلاة والسلام: "إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا (٣).

فالواجب على كل مسلم ومسلمة يستطيع مؤونة الحج إذا كان مكلفاً أن يبادر بذلك وألا يؤخره؛ لأن الله جلَّ وعلا أوجب ذلك على الفور، ولا يجوز لأي مسلم مكلف مستطيع الحج أن يتأخر عن ذلك،

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي ومقالات متنوعة لسماحته نَخْلَلْهُ (٣٤٧/١٦).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب بني الإسلام على خمس برقم (۸)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم (١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر برقم (١٣٣٧).

بل يبادر ويسارع إلى هذا الخير العظيم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»(١)، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(٢).

فهذه نعمة عظيمة وخير عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، ويشرع له مع ذلك أن يتحرى الأعمال الخيرية في طريقه وفي مكة، من صدقة على الفقراء والمساكين، والإكثار من قراءة القرآن الكريم وذكر الله تعالى، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والإكثار من الصلاة في المسجد الحرام والطواف إن تيسر ذلك اغتناماً للزمان والمكان؛ فإن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفريضة فيه خير من مائة ألف فيما سواه، والصدقات فيه مضاعفة، وهكذا مثلها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المعكر والدعوة إلى الله، وتعليم الحاج ما قد يجهل، كل هذا مما يشرع للمسلم.

ومن ذلك أن يجتهد في تعليم إخوانه الحجاج ـ إن كان يوجد عنده علم ـ بالحلم والرفق والأسلوب الحسن، مع اغتنام الفرصة في وجوده بمكة بعمل أنواع الخير كما تقدم من صلاة وطواف ودعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب الحسن والرفق والكلام الطيب. وأنصح ولاة الأمور المسلمين في كل مكان بأن يسهلوا أمر الحج

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، برقم (١٥٢١)، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (١٣٥٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها برقم (۱۷۷۳)،
 ومسلم في كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم
 (۱۳٤٩).

لرعاياهم وأن يعينوهم عليه؛ لأن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى، والله وَ الله والله و

كما أوصيهم بأن يحكموا شرع الله في جميع الشؤون، وأن ينصروا دين الله في كل الأمور، نسأل الله أن يوفق ولاة المسلمين لكل خير، وأن يصلح أحوالهم وأن يمنحهم التوفيق، وأن يعينهم على كل خير، كما أوصي كل من يتولى أمور الحجيج بتقوى الله تعالى، وأن يرفقوا بالحجيج وأن يعينوهم على كل خير، وأن يحتسبوا الأجر والمثوبة عند الله، فلهم بهذا الأجر العظيم إذا أعانوا الحجاج وسهلوا أمورهم، لهم في هذا الفضل الكبير.

نسأل الله على أن يتقبل من الجميع، وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يعين إخواننا الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





# تقرير سماحته لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في حق من أحرم قبل الميقات ومن حاذى الميقات وليس معه ملابس الإحرام<sup>(۱)</sup>

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة بين المنعقد في محمل المثير الله ١٤٠١/٤/١٥ هـ في دورته الرابعة قد نظر فيما يعرض لكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو للعمرة من طريق الجو أو البحر من جهلهم بمحاذاة المواقيت التي وقتها النبي على وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مرَّ عليها من غيرهم من يريد الحج والعمرة وهي:

ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مرَّ عليها من غيرهم، وتسمى حالياً: (أبيار علي).

والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مرَّ عليها من غيرهم، وتسمى حالياً: (رابغ)(٢).

وقرن المنازل وهي لأهل نجد ومن مرَّ عليها من غيرهم، وتسمى

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كِظَّلَّلُهُ (٢٧/٤٦).

<sup>(</sup>٢) رابغ قريبة منها وليست هي هي.

حالياً: (وادي محرم)(١١)، وتسمى أيضاً: (السيل).

ذات عرق الأهل العراق وخراسان ومن مرَّ عليها من غيرهم، وتسمى حالياً: (الضريبة).

ويلملم وهي لأهل اليمن ومن مرَّ عليها من غيرهم.

وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات لهم من هذه المواقيت الخمسة جواً أو بحراً فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا ويحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، ومع التحري والاحتياط خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب، وقد نص أهل العلم في جميع المذاهب الأربعة على ما ذكرنا، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله في توقيت المواقيت للحجاج والعمار، واحتجوا أيضاً بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في لما قال له أهل العراق: إن قرناً جَوْرٌ عن طريقنا قال لهم في انظروا حذوكم من طريقكم"(٢).

قالوا: إن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتَّقوه ما استطاعوا وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات.

إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة؛ لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله عليه المرام فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة بل الواجب عليه

<sup>(</sup>١) وادى محرم ما يلى الطائف من وادي السيل.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق، برقم (١٥٣١).

أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار لقول النبي عَلَيْ في الحديث الصحيح: «من لم يجد نعلين فليلس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليبلس السراويل»(۱) وعليه كشف الرأس؛ لأن النبي عَلَيْ لما سئل عما يلبس المحرم، قال: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين»(۱) الحديث متفق عليه.

فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزاراً اتزر بها ولم يجز له لبس السراويل، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك، فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزاراً حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، فإذا وصل جدة اشترى إزاراً وخلع القميص، وعليه عن لبسة القميص كفارة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، هو مخيّر بين هذه الثلاثة كما خيّر النبي علي كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه، والله وليُ التوفيق.

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم، برقم (۱۸۳۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الحج، باب ما لا يلبيس المحرم من الثياب، برقم (٢) دومه المحرم بحج وعمرة وما لا يباح، برقم (١٥٤٢). يباح، برقم (١١٧٧).



## الاختيارات الفقهية لسماحته كأنه والعمرة (١)

- \* أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه (٢).
- \* حديث أم المؤمنين عائشة وَ أَنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (٣).
- \* لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة؛ لقول النبي عَلَيْنَ في الحديث الصحيح: «الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع»(١).
  - \* يسنُّ الإكثار من الحج والعمرة تطوعاً (٥).
- \* أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لقول النبي ﷺ:

  اعمرة في رمضان تعدل حجة متفق عليه، وفي رواية أخرى في
  البخاري: اتقضي حجة معي، وفي مسلم: اتقضي حجة أو حجة معي،

  مكذا بالشك \_ يعني: معه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك العمرة

<sup>(</sup>۱) استفدته من كتاب «الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن باز تَطَّلَهُ الصاحب الفضيلة الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي حفظه الله، (ص٢٧٣ ـ ٣٦٨).

<sup>(</sup>Y) (r1\·T).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، وابن ماجه بإسناد صحيح (٣١/١٦).

<sup>(3) (71/17). (6) (71/17).</sup> 

في ذي القعدة؛ لأن عُمرَهُ ﷺ كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال الله سبحانه: ﴿ لَقَعْدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١](١).

\* المشهور عند أهل العلم أنه على لم يعتمر في شهر رجب وإنما عمره على كلها في ذي القعدة، وقد ثبت عن ابن عمر في أن النبي اعتمر في رجب، وذكرت عائشة في أنه وهم في ذلك، وأن النبي على لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول: أن المثبِتَ مقدَّم على النافي. فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع (٢).

\* العمرة وقت الموالد غير مشروعة (٣).

\* لا يصح حج من كان تاركاً للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة (٤٠).

\* من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج، (٥).

\* لا نعلم أقل حدّ بين العمرة والعمرة (٦) بل تشرع في كل وقت (٧).

\* من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام (^) وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان (٩).

<sup>(1) (1/\173). (1) (1/\773).</sup> 

<sup>(3) (1/171).</sup> 

<sup>(17 (77)). (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)</sup> 

<sup>(</sup>P) (r1\mathred{777}).

\* إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة أستحب له:

أ ـ أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله ﷺ وهي: فعل أوامره، واجتناب نواهيه.

ب ـ أن يكتب ما له وما عليه من الدِّين، ويُشهد على ذلك.

ج ـ يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب.

د ـ ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال.

و ـ ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق.

ز ـ ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه، ليكون على بصيرة.

ح ـ ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار، ودعاء الله سبحانه، والتضرع إليه، وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال، والخوض فيما لا يعنيه، والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضاً من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين.

ط \_ وينبغي له بذل البر في أصحابه، وكفّ أذاه عنهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة (۱).

هـ يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك.

<sup>(1) (</sup>r1\ry \_ vy).

\* الله جلَّ وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمناً، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ [البقرة: ١٢٥]، يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة، ولا يشبعون من المجيء إليه (١).

\* قال تعالى: ﴿وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ ﴾ [الحج: ٢٦]؛ أي: طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة. ﴿لِلطَّآبِفِينَ ﴾ [الحج: ٢٦]، وقد بدأ بالطواف؛ لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر (٢).

\* الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه، أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله بيتاً مقدساً مطهّراً من كل ما حرم الله (٣).

\* الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى، والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله(٤).

\* على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفع حجهم، حتى لا يحتاجون للناس (٥).

\* قوله تعالى: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ [الحج: ٢٧]؛ أي: مشاة. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل ولكن ليس بظاهر؛ لأن النبي ﷺ حج راكباً وهو القدوة والأسوة، ولكن

<sup>(1) (1/ 711). (1) (1/ 771</sup> \_ 371).

<sup>(171/171). (171/171). (2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٢١/٧٢١).

الراجل يدلّ فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل.

فمن جاء ماشياً فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل (١).

- \* كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولاً وعملاً (٢).
- \* حديث: اصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه (٢٠).
- \* حديث: «بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غنى مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمراً.
- \* من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر، فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج (٥).
- \* الصواب: أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع (٢).
- \* إذا كان حجَّ الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواءً كان قبل الحج أو بعده (٧).

<sup>(1) (</sup>r1/pr1 \_ · v1). (Y) (r1/ra1).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح (١٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي نَخْلَلْهُ بإسناد حسن (١٦/٣٣٦).

<sup>(</sup>c) (r/707\_307). (r) (r/007).

<sup>(</sup>V) (1/10°).

\* من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعاً (١).

\* قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح!: قولٌ ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعده، إذا كان قد بلغ الحلم (٢).

\* لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة، وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب (٣).

\* يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، وطوافهن من وراء الناس، وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كن لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة؛ لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن، وتضر المجتمع، وتربو على مصلحة أدائهن العمرة، إذا كن قد أدين عمرة الإسلام (١٤).

\* تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر

<sup>(</sup>٢) (٢١/٠٢٣).

<sup>(1) (1/09).</sup> 

<sup>(3) (51/757</sup>\_357).

<sup>(4) (11/114 - 114).</sup> 

الطواف؛ لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان، أما المقيم بمكة، فالصلاة أفضل له؛ لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف.

وهذا كله في النافلة؛ أعني: طواف النافلة وصلاة النافلة(١).

\* الصواب: أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع (٢).

\* النبي على لما سُئل: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قال السائل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قال السائل: ثم أي؟ قال: «حج مبرور» متفق عليه. . فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة (٣).

\* قول النبي على: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» من أصح الأحاديث عن رسول الله على، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها؛ لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحاً، والتائب موعود بالمغفرة (١٠).

\* الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله؛ لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع .

\* إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج

<sup>(1) (</sup>r1\\rm). (Y) (r1\\rm).

 <sup>(</sup>۳) (۲۱/۱۲).
 (۲) جمع المسئد (۲/۱۸).

<sup>(</sup>c) (51/771 \_ 177).

تطوعاً في عمارة المسجد؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة.

أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج، فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله(١).

\* من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده (٢).

\* من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله، ثم تاب وصلى، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى؛ لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر، أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما سلف من خير (٣).

\* يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة (٤).

\* ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب: خلافه؛ لحديث: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»(٥).

\* ليست المرأة محرماً لغيرها<sup>(٦)</sup>.

\* متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفاً، وجاز أن يكون محرماً للمرأة (٧).

<sup>(1) (1/</sup> ۲۷۳). (1) (1/ ۲۷۳).

<sup>(3) (11/771).</sup> 

<sup>(</sup>V) (F1\YAT).

- \* خال الأب وعمه، وخال الأم وعمها من المحارم، وإن علوا، كأخى جدها وأخى جدتها هم أخوال لها(١).
  - \* أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره (٢).
- \* لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها (٣).
- \* المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرّم وعليها التوبة إلى الله، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك(1).
- \* الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة، كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل إنسان أعلم بنفسه (٥).
- \* من حجَّ بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض<sup>(1)</sup>.
- \* إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدَّين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما، فابدأ بالدين؛ لأن قضاء الدين مقدم، والله

<sup>(1) (</sup>F1/1AT). (Y) (F1/YAT).

<sup>(7) (51/7</sup>A7). (3) (71/0A7).

<sup>(°) (</sup>r/\rangle rangle rangle). (r/\rangle rangle).

يقول: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] وأنت لا تستطيع؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة (١).

\* لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي، وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئاً؛ لأن هذا كسب طيب طيب طيب.

\* لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء (٢). والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج (٤).

\* لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور (٥).

\* ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم (٦).

\* من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوص (٧).

\* لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيراً سواء كان فرضاً أو نفلاً، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يُرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة، إذا

<sup>(</sup>r) (r/\rpm). (r) (r)\\rmm(r).

<sup>(17) (17) (3) (71/171).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٩٥/١٦) (٦) .(٣٩٤/١٦) (٥)

<sup>(</sup>V) (F1/Y71).

كان يستطيع ذلك بماله(١).

\* قوله تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلّا مَا سَعَىٰ ﴿ النجم اليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره، ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير؛ كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم؛ كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة (٢٠).

\* العمى ليس عذراً في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلاً، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعاً (٣).

\* يجوز لكِ أن تحجي عن أمّك ـ التي حجت سبع مرات ـ حجة ثامنة أو أكثر وهذا من برّها ولك في ذلك أجر عظيم، إذا كنت قد حججت عن نفسك وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يُرجى برؤه (٤).

\* العمرة مثل الحج إذا كان المكلف عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن، فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج (٥).

\* إن حججت عن والديك بنفسك، واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل

 $<sup>(7) (71/\</sup>cdots 3 - 1 \cdot 3).$ 

<sup>(1) (51/771</sup> \_ 7.3).

<sup>.(</sup>٤٠٥/١٦) (٤)

<sup>.(174/17) (</sup>٣)

<sup>(</sup>c) (r/\v·3).

الدين والأمانة فلا بأس(١).

\* الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما، وأما التقديم فله أن يقدم من يشاء، إن شاء قدم الأم، وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل (٢).

\* لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، ولا حرج يحج هو عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه (٣).

\* لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج<sup>(٤)</sup>.

\* إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه، ولا غيرهم، إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعاً، فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك (٥).

\* إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها، أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها(٢).

\* حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه (٧).

<sup>(1) (</sup>r/\v·3\_ \lambda \cdot 3). (Y) (\rangle 1/\rangle 1/

<sup>(7) (1/7/3). (3) (7/7/3).</sup> 

<sup>(6) (71/713). (7) (71/313).</sup> 

<sup>(</sup>V) (F1/013).

- \* لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة لذلك(١).
- \* ليس لك أن تحج عن جماعة، ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط (٢).
- \* ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه (٣).
- \* من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يُبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها؛ لأنه لم يحرص ولم يعتن بالمقام بل تساهل، أما إذا كان متطوعاً بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يُخرج غيرها فلا بأس(3).
- \* الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة بل يجوز للقرابة وغيرهم (٥).
- # إذا كان والدك معروفاً بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقيناً أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له، وأمره إلى الله ﷺ

<sup>(1) (</sup>F1/V13). (Y) (F1/A13).

<sup>(7) (1/173). (3) (1/173).</sup> 

<sup>(</sup>c) (r1/773). (r) (r1/r73).

\* إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل؛ لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره (١).

\* هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلاً مع قدرته على الحج؟

في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر: عدم الجواز؛ لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يُرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات فوجب البقاء عليه (٢).

\* ليس للعامل والشرط الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقاً، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما؛ لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما، سواء أكان فرضاً أم نفلاً، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته (٣).

\* من أخذ مالاً من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظراً لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه إن يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه لقول الله سبحانه: ﴿ وَأَلْقُولُ اللهَ مَا اَسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦] عمن دفعه إليه لقول الله سبحانه: ﴿ وَأَلْقَولُ اللهَ مَا اَسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦] .

\* من مات قبل البلوغ فليس عليه حج<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>٢) جمع المسند (٢/ ١٩٢).

<sup>(1) (11/173).</sup> 

<sup>(</sup>٤) جمع المسند (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>m) جمع المسند (1/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>٥) جمع الطيار (٦/ ٧٩).



## باب المواقيت

\* قال تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشَهُرٌ مَّعْلُومَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]؛ أي: الحج يُهلُّ به في أشهر معلومات وهي: شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة هذه هي الأشهر، هذا هو المراد بالآية وسماها الله أشهراً؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع، وقوله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ لَلْجٌ ﴾ [البقرة: ١٩٧] يعني: أوجب الحج على نفسه بالإحرام فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال (١).

\* الرفث: يطلق على الجماع [وما يدعو إليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها] (٢) وعلى الفحش من القول والفعل.

والفسوق: المعاصي.

والجدال: المخاصمة في الباطل، أو فيما لا فائدة فيه، فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به (۳).

\* إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب (٤).

\* النبي ﷺ هو الذي وقَّت المواقيت الخمسة، ولكن وافق اجتهاد

<sup>(1) (1/011).</sup> 

 $<sup>(\</sup>Lambda - V/V)$  (1)

<sup>.(</sup>TV/17) (E)

<sup>(7) (1/</sup> ٧٥).

\* من أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات؛ لأن رابغ قبل الجحفة بيسير (٢).

\* الواجب على من مرّ على المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها، ويحرُم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام (٣).

\* جدة ليست ميقاتاً للوافدين، وإنما هي ميقات لأهلها، ومن وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذِ ميقاتاً قبلها أحرم منها، كمن قدم إلى جدة عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان (٤).

\* الذي ليس في طريقه ميقات، يتحرى محاذاة أول ميقات يمر به ثم يحرم، والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فإنه يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان، وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلو تقريباً (٥).

\* الإحرام قبل المواقيت صحيح، وإنما الخلاف في كراهته وعدمها، ومن أحرم قبلها احتياطاً خوفاً من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه، أما تجاوزها بغير إحرام فهو بالإجماع، في حق كل مكلف أراد حجاً أو عمرة (٢).

\* من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة؛ كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك (٧).

<sup>(1) (1/71</sup> \_ 371). (1) (7/73).

<sup>(4) (1/43). (3) (1/371 - 071).</sup> 

<sup>(</sup>c) (V1/13). (T) (V1/37).

<sup>(</sup>v) (r/\33).

- \* النبي ﷺ لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر(١).
- \* من كان مسكنه دون المواقيت فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت للإحرام، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة (٢).
- \* وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة (٣).
- \* من أراد العمرة وهو في الحرم، فعليه أن يخرج إلى الحل ويُحرم بالعمرة منه (٤).
- \* من بدا له بعدما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه (٥).
- \* ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا الجحفة، أو ما يحاذيها من جهة البر أو البحر أو الجو، إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة (٦).
- \* الواجب على من جاوز الميقات بدون إحرام وهو ناوياً الحج أو العمرة أن يرجع للميقات الذي مرّ عليه فيحرم منه (٧) فإن لم يرجع فعليه دم (٨).
- \* من تجاوز الميقات عدة مرات بدون إحرام فعليه عن كل مرة

(1) (1/03). (٢)

(7) (1/03). (3) (7/03).

(o) (VI\AI). (r) (VI\37I).

(Y) (Y/\3). (\lambda) (\(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac

ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة (١).

\* ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج لا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه (٢).

\* اعتمرت عائشة و التنعيم، لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي و أن تعتمر بدلاً من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي و الى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان: العمرة التي مع حجها، وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج، عملاً بالأدلة كلها، وتوسيعاً على المسلمين (٣).

\* خروج أهل مكة إلى الحل للعمرة إن كان على سبيل التكرار فإن هذا لا شك في كونه من البدع، أما إذا فعلوا ذلك مرة مثلاً في شهر رمضان، فإن الذي أرى أنه لا بأس به، وإن كنت لا أعرف في ذلك سُنّة عن النبي عليه لكن عموم قوله: «عمرة في رمضان تعدل حجة» قد يستدل به على جواز ذلك (٤).

\$\$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$\$

<sup>.(17/17) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢/٢3).

<sup>(4) (1/13 - 13).</sup> 

<sup>(</sup>٤) جمع الطيار (٥/ ٨٢).



## باب الإحرام

- \* الغسل قبل الإحرام ليس بواجب وإنما هو مستحب، وهكذا الوضوء ليس بواجب، فلو أحرم من دون وضوء ولا غُسل فإحرامه صحيح (١).
- \* الصلاة قبل الإحرام ليست واجبة، وإنما هي مستحبة عند الجمهور، وقال بعض أهل العلم: لا تُستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك(٢).
- \* يُستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه (٣).
- \* يُستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين (١٤).
- \* من لم يحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة، فليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار، وعليه كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك(٥).
- \* فإذا لم يكن عليه سراويل وليس عليه عمامة تصلح أن تكون

.(TA/1V) (Y)

(3) (11/03).

(c) (VI\P3).

<sup>.(</sup>TA/1V) (1)

<sup>(7) (1/ 17).</sup> 

إزاراً حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص، وعليه عن لبس القميص كفارة، هي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، هو مخير بين هذه الثلاثة (١).

\* المرأة يجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في ملابسهم (٢).

\* ليس للمرأة أن تلبس النقاب والقفازين (٣). بل هو حرام عليها (٤).

\* تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما لا أصل له (٥) ولا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين؛ لأنها عورة (٢).

\* بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال: (لبيك عمرة)، أو (اللَّهُمَّ لبيك عمرة)، وإن كانت نيته الحج قال: (لبيك حجاً) أو: (اللَّهُمَّ لبيك حجاً)؛ لأن النبي على فعل ذلك، وإن نواهما جميعاً لبى بذلك، فقال: (اللَّهُمَّ لبيك عمرة وحجاً) عمرة وحجاً).

\* الأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما؛ لأن النبي ﷺ إنما أهل بعدما استوى على راحلته،

<sup>(() ((\</sup>lambda \)). ((\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\(\frac{\)}}}}}}}}}}\)})\)})\)

<sup>(3) (11/30).</sup> 

<sup>(</sup>c) (r1\171). (r1\1711).

<sup>(</sup>V) (F1/13).

وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم(١١).

\* من توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة فإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك، إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه (٣).

\* لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة، بل له أن يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو إلى ذلك، وهو على إحرامه (٤).

\* من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تيسر له، ثم تيسر له ذلك فعزم على الحج فإنه يحرم من مكانه سواءً كان داخل المواقيت أو في مكة، أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي مرَّ عليه، إذا مرَّ عليه وهو عازم على الحج (د).

\* أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي نوع من الأنساك الثلاثة، والقول بأن الإفراد والقِران قد نسخا قول باطل، لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران أفضل، تأسياً بالنبي عليه المنها.

\* من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفرداً فليس عليه دم التمتع؛ لأنه في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر بن

<sup>(1) (1/13).</sup> 

<sup>(1) (1/13).</sup> 

<sup>.(</sup>o·/\V) (E)

<sup>(7) (1/33).</sup> 

<sup>.(17./17) (7)</sup> 

<sup>.(07/14) (0)</sup> 

الخطاب وابنه عبد الله عِلْهَا، وغيرهما من أهل العلم(١).

\* أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرماً بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في أصح قولي العلماء، وعليه هدي التمتع<sup>(٢)</sup>.

\* السُّنَة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً ؟ لأن النبي عَلَيْة قد فعل ذلك، وأمر من ساق الهدي من أصحابه، وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وألا يحل حتى يحل منهما جميعاً يوم النحر (٣).

\* إن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه حتى يحلّ يوم النحر؛ كالقارن بينهما(٤).

\* من أحرم بالحج وحده، أو بالحج والعمرة وليس معه هدي، لا ينبغي له أن يبقي على إحرامه، بل السُّنَّة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحلّ، كما أمر النبي ﷺ من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك. [والفسخ في هذه الحالة سُنَّة مؤكدة] (٥) إلا أن يخشى هذا فوات الحج، لكونه قدم متأخراً، فلا بأس أن يبقى على إحرامه (٢).

\* إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني». وفائدة هذا الشرط: أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه (٧).

<sup>.(\\</sup>mathref{T}\\mathref{T}\). (\(\tau\).

<sup>(3) (11/ 13).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (١٦/١٦). (١١/ ٤٩).

<sup>.(0·/\\\) (</sup>V)

- \* ليس له أن يقول الاشتراط بعد عقد الإحرام بوقت، وإنما قال ذلك عند عقد الإحرام (١).
- \* يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، والعبد المملوك، والجارية المملوكة، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام(٢).
- \* حدیث: «أیما صبی حجَّ ثم بلغ الحنث فعلیه أن يحج حجة أخرى، وأیما عبد حجَّ ثم أُعتق فعلیه حجة أخرى، ").
- \* إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه، فيجرده من المخيط ويُلبي عنه، ويصير الصبي محرماً بذلك، فيمنع مما يُمنع منه المحرم الكبير، وهكذا الجارية، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف<sup>(3)</sup> وليس الإحرام عنهما بواجب على وليهما، بل هو نافلة، فإن فعل ذلك فله أجر وإن تركه فلا حرج عليه<sup>(6)</sup>.
- \* أعمال الصبي الذي لم يبلغ أعني: أعماله الصالحة أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه، لحديث: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولكِ أجر» (٢).
- \* إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير، ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه؛ كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك(٧).
- \* فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسُعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه

 $<sup>(0 \</sup>cdot /17) (Y) (Y)$ 

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي بإسناد حسن (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٥) (٢/ ١٥). (٥)

<sup>(</sup>r) (r/\ro). (v) (r/\ro).

وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف ويسعى لنفسه طوافاً وسعياً مستقلاً.

\* النية تكفي عن المستنيب، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظاً عند الإحرام فهو الأفضل<sup>(٢)</sup>.

\* إذا حجَّ عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك<sup>(٣)</sup>.

\* لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر<sup>(٤)</sup>.

\* يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة مختص (٥).

\* إذا أدَّت المرأة العمرة وهي حائض وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.

وإن كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها، فإن كان

<sup>(1) (11/10). (1) (1/171).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y1/PY). (Y1/FY1) (Y1/PY).

<sup>(</sup>o) (FI/VYI \_ AYI) (VI/·F).

قد وطئها قبل أن تُكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم، وهو رأس من الغنم يجزئ عن أضحية يُذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة (۱۱).

\* أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهما جميعاً (٢).

\* امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت إلى بلادها، هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام، وعليها وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها، وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج فوطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها (ويلزمها ما في المسألة التي قبلها).

\* إذا حاضت المرأة بعد الطواف، فعليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة(٤).

\* إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم فلها أن تشترط ؟ لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها، ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار (٥).

<sup>(</sup>Y) (VI\IT\IT\_ YT).

<sup>(1) (</sup>٧١/١٢).

<sup>(3) (</sup>٧/ ٦٢).

<sup>.(7) (</sup>٧) (٣)

<sup>.(78/1</sup>V) (o)

\* لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً، ولكن بدون مس المصحف (١).

\* الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة، ولا يشرع لها قضاء هاتين الركعتين (٢).

\* ليس على الحائض حرج في الجلوس في المسعى؛ لأن المسعى لا يلحق بالمسجد في الحكم (٣).

\* من نسي التلبية عند إحرامه وهو ناو العمرة فحكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصّر ويتحلّل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق، فلو لم يلبّ فلا شيء عليه؛ لأن التلبية سُنّة مؤكدة (٤).

\* العمدة على القلب إذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أو الحج فهذا هو الإحرام (٥).

\* من قال في تلبيته: لبيك اللَّهُمَّ عمرة متمتعاً بها إلى الحج وهو لا يريد إلا العمرة فلا يضره ذلك، وليس عليه إلا العمرة فقط، ولا يلزمه البقاء إلى الحج، ولا يلزمه فدية بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء (٢).

\* من أهل بالحج والعمرة وضاعت نفقته ولم يستطع الهدي، فليس له أن يغير نيته إلى مفرد، بل يبقى على تمتعه وإذا عجز عن الهدي يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (٧).

 $<sup>(</sup>Y) \quad (Y \mid TT). \quad (Y) \quad (Y)$ 

<sup>(</sup>٣) جمع الطيار (٥/ ١١٢).(٤) (١١٢/٥٧ - ٢٧).

<sup>.(</sup>V/\V) (a) .(VV/\V) (b)

<sup>.(</sup>A1/1V) (V)

- \* يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق(١).
- \* المشروع لمن أحرم بالحج من مكة أن يتوجه إلى منى قبل الطواف والسعي، فإذا رجع إلى مكة بعد عرفة ومزدلفة، طاف وسعى لحجه، ويدل لذلك: أن النبي على أمر المهلين بالحج أن يتوجهوا إلى منى من منازلهم في حجة الوداع، ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم إلى منى ".
- \* القران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة، إذا لم يكن معه هدى (٣).
- \* إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط (٤).
- \* الإحرام بالتمتع له وقت محدود، هو: شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها، فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل، وإن أحرم بهما جميعاً سمي متمتعاً وسمي قارناً، وفي الحالتين جميعاً عليه دم يسمى دم التمتع (٥).
- \* من أخذ عمرة في رمضان ثم أحرم بالحج مفرداً في ذلك العام فإنه لا فدية عليه (٦).
- \* ذهب بعض العلماء إلى أن خروج المتمتع من مكة إلى مسافة

<sup>.(</sup>r٤·/١٧) (Y) .(\(\frac{1}{2}\). (\(\frac{1}{2}\).

<sup>(4·/</sup>١٧) (٤) .(A4/١٧) (٣)

<sup>(</sup>ar/1v) (7) (91/1v).

\* ورد عن عمر وابنه وبنه وابنه وابنه

\* أما اعتبار جدة من حاضري المسجد الحرام إذا قلنا لا يسقط الدم عمن ذهب إليها فليس بظاهر، وليس بين القول بعدم سقوط الدم وبين تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضري المسجد الحرام أو ليسوا منهم ارتباط في أصح الأقوال (٣).

\* من خرج إلى جدة بعد تحلله من عمرته ثم عاد وحج ولم يفدِ، فالظاهر: أنه لا يجب عليه إلا دم واحد، وهو دم التمتع، وعليه التوبة

<sup>(1) (\(\</sup>psi\)) (\(\psi\)) (\(\psi

<sup>.(1../1</sup>٧) (٣)

والاستغفار عما حصل من التأخير، وأما قول من قال: إن على من أخر دم التمتع حتى خرجت أيام التشريق إما مطلقاً أو بغير عذر دما آخر فلا أعلم له وجها شرعياً يحسن الاعتماد عليه، والأصل براءة الذمة لا يجوز شغلها إلا بحُجّة واضحة (١).





## باب محظورات الإحرام والفدية

\* من لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع (١).

\* ما ورد من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ (٢).

\* يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين (٣).

\* يجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه (٤).

\* يجوز له لبس الهيمان والحزام والمنديل<sup>(٥)</sup>.

\* يجوز له أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه (٦).

\* يُباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت لذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها(٧).

\* ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها لا أصل له في الشرع فيما نعلم  $^{(\Lambda)}$ .

(1) (1/ 70). (7) (7/ 30).

(7) (1/30).

(0) (1/\771). (7) (71/\30).

.(o7/\7) (A) .(o6/\7) (V)

- \* يجوز للمحرم غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها(١).
- \* لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السُّنَّة تطييب البدن عند الإحرام، فإن طيَّبها لم يلبسها حتى يغسلها (٢).
- \* لا حرج في استعمال الصابون المعطر؛ لأنه ليس طيباً ولا يسمى مستعمله متطيباً، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورّعاً فهو حسن (٣).
  - \* الحناء ليس طيباً فلا شيء فيه في حق المحرم(؟).
- \* استظلال المحرم بسقط السيارة أو الشمسية أو الخيمة أو الشجرة لا بأس به (٥).
- \* يحرم على المحرم قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه، وعقد النكاح، وخطبة النساء، ومباشرتهن بشهوة (٦).
- \* من لبس مخيطاً أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر وعلم، وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئاً أو قلّم أظافره ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه على الصحيح (٧).
- \* ويحرم على كل مسلم محرم أو غير محرم قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطعته إلا لمن يعرفها(^).

<sup>(</sup>١) (٢١/ ٢٥). (٢)

<sup>(7) (17/171</sup> \_ 771), (1/171 \_ 771).

<sup>(3) (1/ 171). (6) (7/ 170).</sup> 

<sup>(</sup>r) (r/\\alpha). (v) (r/\\\alpha).

<sup>(</sup>A) (F/\A0).

\* من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنة، مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة، والاستغفار والتوبة (١).

\* من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام (٢).

\* من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده وقبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم (٣).

\* من أنزل عامداً بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن، خروجاً من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط (٤).

« من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل<sup>(٥)</sup>.

\* المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء، وهي: قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء. كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع، فإذا كمل الثاني حلَّ له الجماع<sup>(7)</sup>.

\* حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه، وإنما يُستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام.

<sup>(1) (</sup>r1\171), (V1\P71). (1) (r1\171 \_ 771).

<sup>(177/17) (3) (1/771).</sup> 

ومن حلق إبطه بعد الإحرام جاهلاً بالحكم الشرعي، فلا عليه (١٠).

\* المحرم لا يكد شعراً، أما إذا حك شعره أو حك جلده حكاً قليلاً بالرفق فلا حرج، أما أن يكده فيقطع شعراً أو ظفراً أو جلداً فلا يجوز ذلك في حال الإحرام (٢).

- \* إذا سقط من رأس المحرم \_ ذكراً كان أو أنثى \_ شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك (٣).
- \* حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة (٤).
- \* من وضع ثوباً مبللاً بالماء على رأسه في عرفة بسبب الحر الشديد فعليه عن ذلك فدية، كما في حديث كعب بن عجرة (٥).
- \* لا ينبغي ولا يجوز استخدام الكمامات للمحرم؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول على قال: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه»؛ يعني: للمحرم الذي وقصته راحلته (٢).
- \* المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز، أو الرجل كالخف، لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل، ولا يلزمه القطع على الصحيح (٧).

<sup>.(111</sup> \_ 111·/1V) (Y) .(11·/1V) (1)

<sup>(1) (</sup>VI\11). (3) (VI\colon).

<sup>(</sup>c) (VI\\II). (T) (vi\\III).

<sup>.(\\\/\</sup>v) (v)

\* المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكوناً من قطعتين أو أكثر، خيط بعضها في بعض لا حرج فيه، وهكذا لو حصل به شق أو خرق فخاطه أو رقعه فلا بأس في ذلك(١١).

\* المرأة لا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب؛ لأنها عورة (٢)، الأفضل لها إحرامها في شرّاب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك (٣)، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس (٤).

\* لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله(٥).

\* الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم، كما لا ينبغي استعماله في ملابس ولا في بدنه وهو محرم.

\* والمحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء، فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، أما إن تعمد ذلك فعليه الفدية (٢).

\* من سافر إلى بلده قبل طواف الإفاضة لزمه العودة إلى مكة فوراً مع القدرة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، وإن أحرم بعمرة عند وصوله إلى الميقات فذلك أفضل، فيطوف للعمرة ويسعى ثم يطوف لحجه السابق ثم يقصر ويحل، وإن قدَّم طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس (٧).

\* حضر عندي (ع. ع. ي.) وذكر أنه أحرم بالحج من جدة عام ١٤٠٧هـ وبعد خروجه من عرفات استمر به السير إلى منى ولم يبت في

<sup>(171/17))</sup> 

<sup>.(114/17) (1)</sup> 

<sup>(3) (</sup>٧١/ ٢٤١).

<sup>(7) (131).</sup> 

<sup>(</sup>r) (VI\AYI \_ PYI).

<sup>.(</sup>١٢٥/١٧) (٥)

<sup>.(171 - 17./17) (</sup>v)

مزدلفة ثم رفض الحج وخلع ملابس الإحرام وذهب إلى أهله وجامع زوجته بعد ذلك، واستفتاني في ذلك. فأفهمته أن هذا العمل منكر، وأن عليه التوبة من ذلك؛ لأن من دخل في الحج والعمرة لا يجوز له رفضهما حتى يكملهما إلا المحصر لقول الله سبحانه: ﴿وَأَنِتُوا اللَّهِ وَالْعَمْرَةُ وَالْمُمْرَةُ وَالْمُمْرَةُ وَالْمُعْرَةُ وَاللَّهُ وَالْمُعْرَاقُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَالمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَا

وأفهمته أن حجه قد فسد بالجماع وأن عليه بدنة تجزئ في الضحية، وهي التي تم لها خمس سنين، أو سبع من الغنم تجزئ في الضحية، كلها توزع بين الفقراء في مكة، وعليه أيضاً ذبيحة عن تركه الرمي وذبيحة ثانية عن تركه المبيت في مزدلفة وثالثة عن تركه المبيت في منى، وعليه أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر بنية حجه السابق، ويجزئه ذلك عن طواف الوداع، فإن أقام بعد الطواف والسعي في مكة فعليه طواف الوداع عند خروجه إلى جدة، وعليه حجة أخرى بدل الحجة الفاسدة، وتجزئه عن فريضة الإسلام (۱۱).

\* فتاة أدَّت مناسك العمرة مع أهلها وطافت بالبيت الحرام والدورة كانت معها وتزوجت بعد ذلك ولها ابنة، فالواجب عليها أداء أعمال العمرة الأولى وهي الطواف والسعي والتقصير ثم عمرة ثانية من الميقات، كما أفتى بذلك بعض أصحاب النبي عَلَيْ ويحرم على زوجها قربانها حتى يجدد العقد \_ أعني: عقد النكاح \_ بعد فعلها ما ذكر مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك .

\* وضع المرأة النقاب على وجهها بحيث تظهر عيناها، وتضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً لكي تتمكن من رؤية الطريق لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي على في حق المحرمة: "ولا

<sup>.(\</sup>TA \_ \TV/\V) (T)

<sup>·(\\\\\) (\)</sup> 

تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة في المناسلة المناسلة

\* الواجب على الحجاج \_ وفقهم الله \_ هو التقيد بالتعليمات التي تأمر بها الدولة \_ وفقها الله \_ لمصلحة الحجاج؛ لأن الله سبحانه أوجب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، والتعليمات التي تقوم بها الدولة لمصلحة الحجاج من جملة المعروف، ومخالفتها معصية ونقص في الأجر، وفق الله الجميع لما يرضيه (٢).

\* القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة المكرمة أو غيرها لإعلان البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها، ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم، فالواجب على كل من كان يفعله تركه، والواجب على الدولة وفقها الله منعه، لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر، ولما يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج، والله سبحانه يقول في كتابه الكريم: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم لَهُ وَهُونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْيِبَكُم الله ﴾ [آل عمران: ٣١] ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام، ولا من سيرة أصحابه في السبقونا إليه (٣).

\* حج المصرّ على المعصية صحيح إذا كان مسلماً، لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله رَجَّلُ من جميع الذنوب لا سيما في وقت الحج، وفي هذا البلد الأمين، ومن تاب تاب الله عليه (٤).

\* إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامداً، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي:

<sup>.(100/1</sup>V) (1) .(187/1V) (1)

<sup>.(</sup>177/1V) (1) .(104-10V/1V) (7)

إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة(١١).

\* من ترك واجباً من واجبات الحج، فعليه دم يُذبح في الحرم للفقراء، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله(٢).

\* إذا لبس المخيط ناسياً قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر [في بلده أو غيرها] ولا شيء عليه "فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه، وأجزأه ذلك، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق (٤).



<sup>.(177/17) (1)</sup> 

<sup>.(174/17) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٧١/٧٣٤).

<sup>(3) (</sup>٧١/٢٣3).



### باب صيد الحرم

# بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق وما ورد في ذلك من آيات وأحاديث وآثار

\* لا يخفى على كل من له أدنى علم وأدنى بصيرة حرمة مكة، ومكانة البيت العتيق؛ لأن ذلك أمر قد أوضحه الله في كتابه العظيم في آيات كثيرة، وبينه رسوله محمد ولي في أحاديث كثيرة، وبينه أهل العلم في كتبهم ومناسكهم، وفي كتب التفسير.

والأمر بعمد الله واضح ولكن لا مانع من التذكير بذلك، والتواصي بما أوجبه الله من حرمتها والعناية بهذه الحرمة، ومنع كل ما يضاد ذلك ويخالفه (١).

\* يقول ﴿ لِنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةً مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ عمران].

أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن البيت العتيق، هو أول بيت وضع للناس وأنه مبارك، وأنه هدى للعالمين، وهذه تشريفات عظيمة، ورفع لمقام هذا البيت، وتنويه بذلك. وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر عليه أنه سأل النبي عليه عن أول بيت وضع للناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال:

<sup>(</sup>١٨٤/١٧) (١)

«المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون عام» قلت: ثم أي؟ قال: «حيثما أدركتك الصلاة فصل، فإن ذلك مسجد».

هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة، وهناك بيوت قبله للسكن، ولكن أول بيت وضع للناس ليعبد الله فيه، ويطاف به، هو هذا البيت، وأول من بناه هو خليل الله إبراهيم المنظم، وساعده في ذلك ابنه إسماعيل.

أما ما روي عن أول من عمره هو آدم فهو ضعيف، والمحفوظ والمعروف عند أهل العلم أن أول من عمره هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأول بيت وضع بعده للعبادة هو المسجد الأقصى على يد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وكان بينهما أربعون سنة، ثم عمره بعد ذلك بسنين طويلة سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام.

وهذا البيت العتيق هو أفضل بيت، وأول بيت وضع للناس للعبادة، وهو مبارك لما جعل الله فيه من الخير العظيم بالصلاة فيه، والطواف به، والصلاة حوله والعبادة، كل ذلك من أسباب تكفير الذنوب وغفران الخطايا، قال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَخَيْدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُمَلً وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرِهِمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْقِي لِلطَّآبِهِينَ وَالمُحْيِينَ وَالرُّحَعِ السَّجُودِ ﴿ البَقرة]، فالله سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه، لا يشبعون من المجيء إليه، بل كلما صدروا أحبوا الرجوع إليه والمثابة إليه، لما جعل الله في قلوب المؤمنين من المحبة له والشوق إلى المجيء إليه، لما يجدون في ذلك من الخير العظيم، ورفع الدرجات، ومضاعفة الحسنات، وتكفير السيئات، ثم العظيم، ورفع الدرجات، ومضاعفة الحسنات، وتكفير السيئات، ثم

يأمن فيه الصيد الذي أباح الله للمسلمين أكله خارج الحرم، يأمن فيه حال وجوده به، حتى يخرج لا يُنفّر ولا يقتل.

ويقول تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ اَمِنَا ﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ يعني: وجب أن يؤمن، وليس المعنى أنه لا يقع فيه أذى لأحد، ولا قتل، بل ذلك قد يقع وإنما المقصود أن الواجب تأمين من دخله، وعدم التعرض له بسوء، وكانت الجاهلية تعرف ذلك، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء حتى يخرج، فهذا البيت العتيق، وهذا الحرم العظيم، يؤذيه بشيء حتى يخرج، فهذا البيت العتيق، وهذا الحرم العظيم، جعله الله مثابة للناس وأمناً، وأوجب على نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود؛ أي: المصلين، وقال في الآية الأخرى: ﴿وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لاَ نَتْرِلَفَ فِي شَيْنَا وَطَهِيرَ وَالْحَجَا.

والقائم هنا هو المقيم وهو العاكف، والطائف معروف، والركع السجود هم المصلون.

فالله جلّت قدرته أمر نبيّه إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهّرا هذا البيت، وهكذا جميع ولاة الأمر يجب عليهم ذلك، ولهذا نبّه النبي عليه على ذلك يوم فتح مكة، وأخبر أنه حرم آمن، وأن الله حرمه يوم خلق السموات والأرض، ولم يحرمه الناس، وقال: «لا ينقّر صيده، ولا يعضد شجره، ولا يختلى خلاه، ولا يُسفك فيه دم، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرّف».

ويعني عليه الصلاة والسلام بهذا حرمة هذا البيت، فيجب على المسلمين وعلى ولاة الأمور كما وجب على إبراهيم وإسماعيل والأنبياء وعلى خاتمهم محمد على أن يحترموه ويعظموه، وأن يحذروا ما حرم الله فيه من إيذاء المسلمين، والظلم لهم، والتعدي عليهم حجّاجاً أو عُمّاراً وغيرهم.

فالواجب تطهير هذا البيت للمقيمين فيه، والمتعبدين فيه، وإذا وجب على الناس أن يحترموه، وأن يدفعوا عنه الأذى فالواجب عليهم أيضاً أن يطهروا هذا البيت، وأن يحذروا معاصي الله فيه، وأن يتقوا غضبه وعقابه، وأن لا يؤذي بعضهم بعضاً، ولا أن يقاتل بعضهم بعضاً، فهو بلد آمن محترم يجب على أهله أن يعظموه وأن يحترموه، وأن يحذروا معصية الله فيه، وأن لا يظلم بعضهم بعضاً، ولا يؤذي بعضهم بعضاً؛ لأن السيئة فيه عظيمة كما أن الحسنات فيه مضاعفة.

والسيئات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العدد، فإن من جاء بالسيئة فإنما يجزى مثلها، ولكنها مضاعفة بالكيفية.

فالسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في خارجه، بل هي أعظم وأكبر، حتى قال الله في ذلك: ﴿وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ اللهِ اللهِ وَيقصد، فضمّن يُرد معنى يهم ولهذا عدّاه ١٤٥ ومن يرد فيه أي: يهم فيه ويقصد، فضمّن يُرد معنى يهم ولهذا عدّاه بالباء بقوله: ﴿وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ ﴾؛ أي: من يهم فيه بإلحاد بظلم.

فإذا كان من هم بالإلحاد أو أراده استحق العذاب الأليم، فكيف بمن فعله؟

إذا كان من يهمُّ ومن يريد متوعداً بالعذاب الأليم، فالذي يفعل الجريمة، ويتعدى الحدود فيه من باب أولى في استحقاقه العقاب والعذاب الأليم.

ويقول جلَّ وعلا في صدر هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِي كَفَرُواْ وَيَعُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَكِمْ فِيهِ وَٱلْبَاذِ ﴾ عن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَكِمْ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وهو العاكف وهو العالمة عن العالمة عن حاج ومعتمر وغيرهما.

وهذا هو أول الآية في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِمِ فِطْلَمِ وَهِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِم فِطْلَمِ وَبَيْن جَلَّ وعلا عظمة هذا المكان، وأن الله جعله آمناً وجعله حرماً، ليس لأحد من المقيمين فيه ولا من الواردين إليه أن يتعدى حدود الله فيه، أو أن يؤذي الناس فيه.

ومن ذلك يعلم أن التعدي على الناس وإيذاءهم في هذا الحرم الآمن بقول أو فعل من أشدِّ المحرمات المتوعد عليها بالعذاب الأليم بل من الكبائر.

ولما فتح الله على نبيه على الله على الناس، وإن الله جلّ حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمه الناس، وإن الله جلّ وعلا لم يحله لي إلا ساعة من نهار، وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، وقال: إنه لا يحل لأحد أن يسفك فيه دماً، أو يعضد فيه شجرة، ولا ينفر صيده، ولا يختلى خلاءه، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد»؛ أي: معرف. فإذا كان الصيد والشجر محترمين فيه فكيف بحال المسلم؟

فمن باب أولى أن يكون تحريم ذلك أشد وأعظم، فليس لأحد أن يُحدِث في الحرم شيئاً مما يؤذي الناس لا بقول ولا بفعل، بل يجب أن يحترمه، وأن يكون منقاداً لشرع الله فيه، وأن يعظم حرمات الله أشد من أن يعظمهما في غيره، وأن يكون سلماً لإخوانه يحب لهم الخير، ويكره لهم الشر، ويعينهم على الخير وعلى ترك الشر ولا يؤذي أحداً لا بكلام ولا بفعل. ثم قال تعالى: ﴿فِيهِ مَايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمٌ الله ولا يؤذي أحداً لا بكلام ولا بفعل. ثم قال تعالى: ﴿فِيهِ مَايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمٌ الله ولا يؤدي أحداً لا بكلام

فالله جعل فيه آيات بينات، وهي التي فسرها العلماء بمقام إبراهيم؛ أي: مقامات إبراهيم؛ لأن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إلى معرفة فيعم جميع مقامات إبراهيم، فالحرم كله مقام إبراهيم تعبّد فيه،

ومن ذلك المشاعر عرفات والمزدلفة ومنى، كل ذلك من مقام إبراهيم، ومن ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه وقت البناء، والذي يصلي إليه الناس الآن كله من مقامات إبراهيم.

ففي ذلك ذكرى لأولياء الله المؤمنين، ليتأسوا بنبي الله إبراهيم، كما أمر الله نبينا محمداً بذلك في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِع ملة مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل: ١٢٣] فأمر الله نبيه محمد عَلَيْ أن يتبع ملة إبراهيم الخليل أبي الأنبياء جميعاً، ونبي الله محمد عَلَيْ هو أفضل الرسل جميعاً، وأكملهم بلاغاً ونفعاً للناس وتوجيها لهم إلى الخير، وإرشاداً إلى الهدى، وأسباب السعادة.

فالواجب على كل مسلم من هذه الأمة أن يتأسى بنبيه عَلَيْ في أداء الواجبات وترك المحرمات، وكف الأذى عن الناس، وإيصال الخير إليهم.

فمن الواجب على ولاة الأمور من العلماء أن يبينوا وأن يرشدوا، والواجب على ولاة الأمور من الأمراء والمسؤولين أن ينفذوا حكم الله وينصحوا، وأن يمنعوا كل من أراد إيذاء المسلمين في مكة من الحجاج والعمار وغيرهم كائناً من كان من الحجاج أو من غير الحجاج، من السكان أو من غير السكان من جميع أجناس الناس.

- \* يجب على ولاة الأمور تجاه هذا الحرم الشريف أن يصونوه وأن يحفظوه، وأن يحموه من كل أذى كما أوجب الله ذلك، وأوجبه نبيه ورسوله محمد عليه.
- \* ومن ذلك يعلم أن ما حدث في العام الماضي عام ١٤٠٧هـ من بعض حجاج إيران من الأذى أمر منكر، وأمر شنيع لا تقره شريعة ولا يقره ذو عقل سليم، بل شريعة الله تحرم ذلك، وكتاب الله يحرم ذلك،

وسُنَّة الرسول ﷺ تحرم ذلك، وهذا ما بيَّنه أهل العلم وأجمعوا عليه من وجوب احترام هذا البيت وتطهيره من كل أذى، وحمايته من كل معصية، ومن كل ظلم، ووجوب تسهيل أمر الحجاج والعُمّار وإعانتهم على الخير، وكف الأذى عنهم، وأنه لا يجوز لأحد أبداً لا من إيران ولا من غير إيران أن يؤذوا أحداً من الناس، لا بكلام ولا بفعال، ولا بمظاهرات ولا بمسيرات جماعية تؤذي الناس، وتصدهم عن مناسك حجهم وعمرتهم، بل يجب على الحاج أن يكون كإخوانه المسلمين في العناية بالهدوء والإحسان إلى إخوانه الحجاج وغيره، والرفق بهم وإعانتهم على الخير والبعد عن كل أذى (١).

\* الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تُضاعف في الزمان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين، فإن الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة كبيرة (٢).

\* المضاعفة في الحرم الشريف بمكة لا شك فيها (أعني: مضاعفة الحسنات) ولكن ليس في النص فيما نعلم حداً محدوداً ما عدا الصلاة فإن فيها نصاً يدل على أنها مضاعفة بمئة ألف(٣).

\* حديث: «من صام رمضان في مكة كتب الله له مئة ألف رمضان» حديث ضعيف عند أهل العلم (٤).

\* سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة ذي الحجة أعظم في الإثم من حيث الكيفية لا من جهة العدد، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئة في جدة والطائف مثلاً، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة اشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك، فهي

<sup>(1) (1/\\$\</sup>lambda\lambda\=\10\). (1/\\\10\).

<sup>.(19</sup> $\Lambda$ /1V) ( $\xi$ )

<sup>(</sup>Y) (V/\\P!).

تُضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد(١).

- \* قال تعالى: ﴿ وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ ﴾ [الحج: ٢٥] فنكر الجميع، فإذا ألحد أيُ إلحاد، والإلحاد هو: الميل عن الحق، فإنه متوعد بهذا الوعيد (٢٠).
- \* شجر عرفة ليس بمحرَّم، فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم (٣).
- \* كل المواقيت ليست بحرم، فما قلع منها من شجر أو نبات فلا يضر وليس فيه شيء (٤).
- \* قلع الشجر الذي في الحرم خطأ، ومن اقتلعه فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وليس هناك نص واضح في إيجاب قيمة ما يقلع من الشجر أو النبات الأخضر<sup>(٥)</sup>.
- \* غرس بني آدم غير داخل في النهي، وإنما النهي عن قطع شجرها النابت بغير إنبات الآدمي، أما إذا كان من إنباته من نخل وغيره فمتى شاء قطعه (٦).
  - \* رعي المواشي في الحرم ليس فيه بأس<sup>(۷)</sup>.
- \* ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يُصاد ولا يُنفّر ما دام في حدود الحرم (٨).
- \* إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدى بقيمته في حق المحرم، وهكذا من قتله في الحرم(٩).

<sup>(</sup>Y) (V/\·Y). (3) (V/\·Y).

<sup>(</sup>c) (V/\1.7). (r) (V/\7.7).

<sup>(</sup>Y) (Y/Y). (A) (A) (Y/Y/Y).

<sup>.(</sup>Y·T/IV) (q)

\* تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم إن قتله في الحرم لقول الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُم حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِن ٱلنَّعَمِ الآية [المائدة: ٩٥].

\* لا تعارض بين حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة ؛ لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه ، وأما الصعب فقد أهداه للنبي على حياً ، والمحرم ممنوع من الصيد الحي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه ، هذا هو الجمع بين الحديثين ، ويدل على ذلك أيضاً حديث جابر على أن النبي على قال : «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصد لكم» (٢) وهو حديث لا بأس به ، وإسناده حسن (٣).

\$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$\$

<sup>(1) (1/3.7).</sup> 

<sup>.(</sup>Y·0/IV) (Y)

<sup>.(7) (07/177).</sup> 



### باب دخول مكة

\* إذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها(١١).

\* ليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه (٢).

\* لم يأمر النبي ﷺ بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل وإلا فلا حرج (٣).

\* إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف(٤).

\* يُشترط لصحة الطواف: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر<sup>(٥)</sup>.

\* السُّنَة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً ويجعل طرفيه على صدره، هذا هو السُّنَة، وهو الذي فعله النبي عَلَيْ فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم ـ للحج والعمرة ـ اضطبع، فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، وكشف منكبه الأيمن في حالة طواف القدوم خاصة (٢).

\* فإذا انتهى من الطواف عدّل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف، لقول النبي على: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» متفق عليه. والسُّنَّة أن يستر منكبيه بالرداء بعد

<sup>(1) (11/00).</sup> 

<sup>(7) (1/07/). (3) (1/09).</sup> 

<sup>(</sup>c) (r1\·r). (r) (v1\·17).

طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف(١).

\* لو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه فلا بأس، لكن السُّنَّة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه، وأطرافه على صدره، إلا في حال طواف القدوم (٢).

\* الرمل سُنَّة في الطواف الأول حين يقدم مكة لحج أو عمرة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، وهو الإسراع في المشي، ويسمى الجذب، أما الأربعة الأخيرة فيمشي فيها مشياً، المشي المعتاد تأسياً بالنبي عَلَيْهُ في ذلك (٣).

\* إن قال في ابتداء طوافه: «اللَّهُمَّ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد ﷺ فهو حسن لأن ذلك رؤي عن النبي ﷺ (٤).

\* يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط (٥).

\* من طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل الإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته، فعمرته هذه فاسدة؛ لأن طوافه غير صحيح، فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره، وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل إتمام عمرته؛ لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح، لا بد أن يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة، ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة بدلاً عنها من الميقات الذي

<sup>(11/17).</sup> 

<sup>.(11/11).</sup> 

<sup>(3) (11/17).</sup> 

<sup>(7) (117</sup> \_ 717).

<sup>.(</sup>Y1Y/1Y) (o)

أحرم بالأولى منه، هذا هو الواجب عليه لفساد عمرته الأولى بالوطه(١١).

\* امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها إلى مكة، ثم طافت ولم تتوضأ، وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلّت إحرامها فماذا عليها؟

إذا كان النوم الذي جاءها على صفة النعاس فلا حرج، فالنعاس لا ينقض الوضوء، إذا إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت، فتكون قارنة، وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة يكفي عن طواف العمرة وسعيها. والحمد لله(٢).

\* إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً (٣).

\* لكن لو قطعه لحاجة مثلاً، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود، بل يبدأ من مكانه ويكمل، خلافاً لما قاله بعض أهل العلم: أنه يبدأ من الحجر الأسود.

والصواب: لا يلزمه ذلك كما قال جماعة من أهل العلم، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها، أو أوقفه أحد يكلمه، أو زحام، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكمل طوافه، ولا حرج عليه في ذلك<sup>(3)</sup>. وإن بدأ من أول الشوط خروجاً من الخلاف فهو حسن إن شاء الله، لما فيه من الاحتياط<sup>(6)</sup>.

<sup>.(</sup>Y10/1V) (Y)

<sup>(1) (</sup>VI\\117 \_ TIT).

**<sup>.(</sup>۲۱۷/۱۷)** (٤)

<sup>(7) (1/17).</sup> 

<sup>.(</sup>١٣٧/١٦) (٥)

\* من حدث له جرح وخرج منه دم، فالأرجح أنه لا يؤثر إن شاء الله وطوافه صحيح؛ لأن خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء أم لا؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولا سيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر، وبكل حال فالصواب في المسألة صحة الطواف(١).

\* لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة لا يضر طوافه، ولا يضر وضوءه، في أصح قولي العلماء (٢).

\* يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام، حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة، أما مع المشقة فيكره له الزحام، ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر (٣).

\* الركن اليماني لم يرد فيه ما نعلم ما يدل على الإشارة إليه، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبّله، ويقول: «بسم الله والله أكبر» أو «الله أكبر» أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه، ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير، لعدم ورود ذلك عن النبي عليه ولا عن أصحابه عن أصحابه عن أصحابه والعمرة والزيارة» (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة).

\* عبارة الشيخ كِلَّلَهُ في التحقيق والإيضاح حول مسألة الإشارة والتكبير عند محاذاة الركن هي: «إذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه، وقال: «بسم الله والله أكبر» ولا يُقبّله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى

<sup>(</sup>Y) (V/\YY). (3) (V/\7Y).

\* التكبير مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية، ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي بَهِ أنه كان يختم به كل شوط، وهو الدعاء المشهور: ﴿رَبَّنَا مَائِنَا فِي ٱلدُّنِكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ [البقرة: ٢٠١](٢).

\* وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سُنَّة وليست واجبة (٣).

\* أما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا أن يخصا بذكر أو دعاء؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ (١٤).

\* التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو الكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة، ولم يفعله النبي على وإنما قبّل الحجر الأسود واستلمه، واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة وألصق صدره وذراعيه وخدّه في جدارها وكبّر في نواحيها ودعا، أما في الخارج فلم يفعل على شيئاً من ذلك فيما ثبت عنه (٥).

\* قد روي عنه على أنه التزم الملتزم بين الركن والباب، ولكنها رواية ضعيفة، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فمن فعله فلا حرج، والملتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحجر سُنّة (٢).

\* التعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو اللصوق بها، كل ذلك لا

<sup>(</sup>Y) (VI\·YY\_IYY).

<sup>(1) (11/17).</sup> 

<sup>(3) (</sup>٧١/١٢).

<sup>(4) (</sup>۱۱/۱۲).

<sup>(</sup>r) (v/\YY).

<sup>(0) (</sup>۷//۱۲۲ \_ ۲۲۲).

أصل له ولا ينبغي فعله، لعدم نقله عن النبي عَلَيْ ولا عن الصحابة وله ولا يجوز وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبيله كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس (١).

\* أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أكبر لا يجوز، وهو عبادة لغير الله، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه، فهذا لا يجوز، بل هو شرك أكبر(٢).

\* المسجد كله محل للطواف، فلو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك<sup>(٣)</sup>.

\* إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يُلتفت إليه، أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب عليه أن يتمم، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع (٤).

\* بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يُصلي ركعتي الطواف (٥).

\* لا يجب في طواف القدوم ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص، ولا دعاء مخصوص، وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له (٢).

\* إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا

<sup>(7) (</sup>٧/ ٢٢٢).

<sup>(1) (</sup>٧١/ ٢٢٢).

<sup>(3) (</sup>٧١/٢٢٢).

<sup>(</sup>Y) (FI\YF) (VI\37Y).

<sup>(1) (1/11</sup> \_ 71).

<sup>.(</sup>٦٠/١٦) (٥)

صلاهما في أي موضع من المسجد (١) ومن نسيها فلا حرج عليه؛ لأنها سُنّة وليست واجبة (٢).

ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائهما حول المقام، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما في بقية المسجد الحرام؛ لأن عمر ولله عمر وله ملى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام، وكذلك أم سلمة وله الزحام، أو أرادت الوداع خارج المسجد الحرام، والظاهر أن سبب ذلك الزحام، أو أرادت بذلك أن تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الأمر (٣).

- \* لا يجوز للنساء كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهُنَّ أحدٌ من الرجال(٤).
- \* المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر ثم يصلى لكل طواف ركعتين (٥).
- \* يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرُّقي على الصفا أفضل إن تيسر (٦).
- \* ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العَلَم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي أفضل إن تيسر(٧).
- \* يقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا

<sup>(1) (</sup>r1\1r). (Y1\A1Y).

<sup>(7) (</sup>VI\PYY). (3) (FI\IF).

<sup>(</sup>٥) (٢١/١٦). (٦)

<sup>(</sup>V) (VI\P73).

قراءة الآية، فقراءتها إنما تشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط (١). أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه (٢).

\* يُستحب أن يكون متطهراً من الحدثين، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي، وإنما هي مستحبة (٣).

\* وإن حاضت المراة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمّت عمرتها بذلك. (٤)

\* فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بعد ذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج<sup>(٥)</sup>.

\* السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار<sup>(٦)</sup>.

\* لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السُّنَّة والأفضل إذا تيسر ذلك(٧).

\* الأرجح أن من ترك شيئاً من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل (^).

\* من ترك شوطاً أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود

(1) (1/37). (1) (71/171).

(7) (1/37). (2) (71/05 - 17).

(٥) (٢١/ ٢٢).

(V) (F1/P71). (A) (F1/P71).

ويأتي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح (۱).

\* هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس.

لكن الصواب: أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك(٢).

\* من بدأ بالمروة في السعي فعليه أن يأتي بشوط آخر؛ لأنه فاته شوط، إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون لاغياً لا يضره، أما إن كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته، ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته (٣).

\* إن قصر المتمتع بعد عمرته وترك الحلق للحج فحسن، وإن كان قدومه مكة قريباً من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه في الحج<sup>(1)</sup>.

\* لا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفى (٥).

\* يجب على الحاج الحلق أو التقصير، سواء كان وكيلاً في أضحية أو مضحياً عن نفسه، إذا كان متمتعاً بالعمرة، قبل أن يفعل شيئاً

<sup>(1) (1/\11).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y/\YYY). (3) (\$\(\frac{1}{3}\)F).

<sup>(0) (17/07).</sup> 

من محظورات الإحرام(١).

\* لو أحرم المتمتع بالحج من حين يقصر ولم يخلع ملابس الإحرام فلا بأس، لكن إذا خلعهما واغتسل وتطيب ثم أحرم بالحج يكون ذلك أكمل وأفضل (٢).



(1) (1/377).

<sup>(7) (1/177).</sup> 



## باب صفة الحج: يوم التروية

- \* هكذا حج الرسول ﷺ (١)(٢).
- \* إذا كان يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلّين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم (٣).
- \* الإحرام من عند البيت أو عند الميزاب كله غير مشروع، وكذلك طواف الوداع عند خروج الناس إلى منى يوم التروية (١٤).
- \* الأفضل للحاج أن يحرم من منزله ويغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء، ويتوجه إلى منى محرماً (٥).
- \* السُّنَّة للحاج أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر ويتوجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع (٦). إلا المغرب والفجر لا يقصران (٧).
- \* وهذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة، أما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فإنه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة (^).
- \* لا أعلم مانعاً من جواز الجمع في منى؛ لأنه إذا جاز القصر

<sup>(</sup>١) ذكر سماحة الشيخ نَظَلْتُهُ صفة حجة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>Y) (Y/\YY \_ Y3Y). (T/\VF).

<sup>(3) (71/77).</sup> 

<sup>.(\</sup>tau\/\\\). (\tau\/\\\). (\tau\/\\\).

<sup>.(</sup>YOY/IV) (A)

فجواز الجمع من باب أولى؛ لأن أسبابه كثيرة بخلاف القصر، فليس له سبب إلا السفر، ولكن تركه أفضل؛ لأن النبي على لله لله على المسلمين فيه الأسوة في يوم التروية ولا في أيام التشريق، وللمسلمين فيه السوة الحسنة (۱).

\* سُنَّة الظهر وسُنَّة العصر وسُنَّة المغرب والعشاء السُّنَّة تركها أيام منى وفي عرفة ومزدلفة وفي جميع الأسفار (٢).

\* لا فرق بين أهل مكة وغيره في القصر؛ لأن النبي عَلَيْق صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصراً، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجباً عليه لبينه لهم (٣).

\* المبيت بمنى ليلة التاسعة مستحب وليس بواجب (٤).

\* من كان في منى قبل يوم التروية فيشرع له أن يحرم منها، والحمد لله، ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة بل يلبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته (٥). •



<sup>.(1) (</sup>١١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) (٧١/ ٢٨٢).

<sup>(7) (1/17).</sup> 

<sup>(3) (</sup>VI\·07).

<sup>.(</sup>YO1/IV) (o)

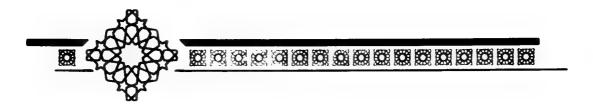

## باب يوم عرفة

- \* يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو التاسع ويصلي بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً، جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين<sup>(1)</sup>.
- \* من توجه من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس فليس عليه شيء، ولكن الأفضل أن يكون توجهه إلى عرفة بعد طلوع الشمس، تأسياً بالنبى ﷺ (٢).
- \* صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج جمعاً وقصراً في وادي عُرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتين سُنَّة مؤكدة فعلها النبي في عليه النبي في حجة الوداع، ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السُنَّة، لكن ليس ذلك بواجب عند أهل العلم بل سُنَّة مؤكدة، فإن المسافر لو أتم صحَّت صلاته لكن القصر متأكد (٣).
- \* ولو صلاهما في عرفة ولم يصل في وادي عُرنة فلا بأس حذراً من المشقة، فإن الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة (٤).
- \* عرفة كلها موقف إلا بطن عُرنة، ويُستحب استقبال القبلة وجبل

.(YOX/IV) (Y) .(YOY/IV) (1)

(Y) (Y/\PoY). (3) (V/\PoY).

الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل (١).

\* لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريباً منها (٢).

\* من وقف بعرفة ليلاً أجزأه ولو مرَّ بها مروراً (٣).

\* لا يجوز الانصراف من عرفة قبل الغروب؛ لأن النبي ﷺ وقف حتى غربت الشمس، وقال: «خذوا عني مناسككم»(٤).

\* يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر للأحاديث الواردة في ذلك، والأفضل والأحوط أن يكون الوقوف بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع، خروجاً من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال (٥).

\* من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر فاته الحج (٢).

\* لا يجوز أن يطاع أصحاب الحملات في إخراجهم الناس من عرفة قبل الغروب، ويجب أن ينهوا عن ذلك؛ لأن النبي على لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس، وقال: «خذوا عني مناسككم»(٧).

\* نمرة ليست من عرفة على الراجح (^).

\* قوله: «فجعل حبل المشاة بين يديه»؛ يعني: طريق المشاة أمامه والجبل عن يمينه قليلاً وهو مستقبل القبلة حين وقوفه بعرفة (٩).

<sup>(1) (</sup>r1\Ar). (Y) (r1\131) (V1\177\_777).

<sup>(</sup>Y) (F1/Y31) (V1/+F7). (3) (F1/0V).

<sup>(1) (1/31). (1) (7) (1/341).</sup> 

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم؛ والمعنى: تأسوا بي واقتدوا بي (١٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>A) (VI\VFY). (P) (VI\VFY).

- \* هذه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي على وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان، ولا حج لهم؛ لأن الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر \_ وهي الليلة العاشرة \_ فلا حج له (١).
- \* اشتراطهم لصحة الحج أن يكون الحجاج في صحبة واحد من المكارمة، هذا من أبطل الباطل، ولا أصل له في الشرع المطهر، بل هو مخالف للكتاب والسُّنَّة وإجماع أهل العلم، فلم يقل أحد من أهل العلم إن الحج لا يصح إلا بشرط أن يكون في الحجاج فلان أو فلان، بل هذا القول من البدع الشنيعة التي لا أصل لها بين المسلمين (٢).
- \* وقت الدعاء في عرفة بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين، يتوجه الحاج إلى موقفه بعرفة، يجتهد في الدعاء والذكر والتلبية ويشرع له رفع اليدين في ذلك مع البدء بحمد الله والصلاة على النبي عليه إلى أن تغيب الشمس (٣). وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء (٤).
- \* وينبغي الإكثار من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء. ومن ذلك:
- \* سبحان الله وبحمله، سبحان الله العظيم، ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ اللَّهُ عَنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧].
- \* لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

**<sup>.(</sup>۲۷1/1V)** (۲)

<sup>(1) (</sup>٧١/ ٢٢٧).

<sup>(3) (</sup>٧٢/٣٧١).

<sup>(7) (</sup>٧1/٢٧٢).

- \* لا حول ولا قوة إلا بالله.
- \* ﴿ رَبُّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾.
- \* اللَّهُمَّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر.
- \* أعوذ بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.
- \* اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الهمّ والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، أعوذ بك اللَّهُمَّ من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
  - \* اللَّهُمَّ إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
  - \* اللَّهُمَّ إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.
- \* اللّهُمَّ استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
- \* اللَّهُمَّ اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني.
- \* اللَّهُمَّ اغفر لي جدّي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.
- \* اللَّهُمَّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به منى، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
- \* اللَّهُمَّ إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً، وأسألك

باب يوم عرفة

من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب.

\* اللَّهُمَّ رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني.

\* اللَّهُمَّ رب السلوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الأخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدّين واغنني من الفقر.

\* اللَّهُمَّ أعط نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكاها، أنت وليّها ومولاها، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر.

\* اللَّهُمَّ لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تُضلّني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.

\* اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

- \* اللَّهُمَّ جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
  - \* اللَّهُمَّ ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي.
- \* اللَّهُمَّ اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك.
  - \* اللَّهُمَّ إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغني.
    - \* اللَّهُمَّ إنى أسألك الهدى والسداد.
- \* اللَّهُمَّ إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه

\* اللَّهُمَّ إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لى خيراً.

\* لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

\* اللَّهُمَّ صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كها باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

\* ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ويستحبُّ في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية، وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي عَلَيْهُ، ويُلحُّ في الدعاء، ويسأل ربَّه من خيري الدنيا والآخرة، وكان النبي عَلَيْهُ إذا دعا كرر الدعاء ثلاثاً، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام (۱۱).

\* ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتاً لربه سبحانه، متواضعاً له، خاضعاً لجنابه، منكسراً بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف

<sup>(1) (1/37).</sup> 

عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحاً؛ لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير، يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته، وفي صحيح مسلم عن عائشة في أن النبي في قال: اما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟)(١).

\* فينبغي للمسلمين أن يُروا الله من أنفسهم خيراً، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا، ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس (٢).

\* فإذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتَّسع، لفعل النبي ﷺ، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب<sup>(٣)</sup>.

\$\$\$ **\$**\$\$ **\$**\$\$\$

<sup>(1) (</sup>r1/3V).

<sup>(</sup>Y) (F/\0Y).

<sup>(</sup>Y) (F/\0Y).



### باب المبيت بمزدلفة

\* إذا وصلوا إلى مزدلفة صلُّوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً بأذان وإقامتين من حين وصولها؛ لفعل النبي عَيِّق سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء (١).

\* المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح (٢).

\* يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل، وإذا كمّل وبقي إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل (٣).

\* الرجال الأقوياء الذين ليس معهم عوائل الأفضل لهم عدم التعجل وأن يصلّوا الفجر في مزدلفة ويقفوا بها حتى يسفروا ويكثروا من ذكر الله والدعاء (٤).

\* من دفع مع الضعفة والنساء من المحارم والسائقين وغيرهم فحكمه حكمهم يجزيه أن يرمي في آخر الليل مع النساء (٥).

\* يجوز للنساء مطلقاً الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر ولو كنَّ قويات، وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم [ومن يقوم بشؤونهم] (٢)؛ لأن النبي عَيَّاتُ رخص

<sup>(</sup>r) (r/\ov). (1) (v/\vv).

<sup>(7) (</sup>r1\131). (3) (V1\3A7).

<sup>(</sup>٥) جمع المسند (٢/ ٢٨٣). (٦) (١٧/ ٢٧٨).

في ذلك(١). والأفضل بعد غروب القمر قبل الزحمة(٢).

- \* لا يعتبر الحاج قد أدى هذا الواجب ـ المبيت بمزدلفة ـ إذا صلى المغرب والعشاء فيها جمعاً ثم انصرف؛ لأن النبي على لم يرخص إلا للضعفة آخر الليل<sup>(٣)</sup>.
- \* من مرَّ بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيراً فلا شيء عليه، ومن ترك المبيت بها فعليه دم(٤).
- \* المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعاً في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره صلاهما بأي مكان كان ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلمَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مُوْقُوتًا﴾ [النساء: مفروضاً في الأوقات، ولقول النبي ﷺ: «وقت العشاء إلى نصف الليل»(٥).
- \* الوتر السُّنَّة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة؛ لأن النبي رَبِي كان يوتِر في السفر والحضر، وأما قول جابر والله أنه اضطجع بعد العشاء فليس فيه نص واضح على أنه لم يوتر عليه الصلاة والسلام (٢).
- \* إن كان الحاج لم يجد مكاناً في مزدلفة أو منعه الجنود من النزول بها فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦] وإن كان ذلك تساهل منه فعليه دم مع التوبة (٧).

<sup>(1) (1/731). (1) (7/071).</sup> 

<sup>(1) (1/ 0). (3) (7/ 731).</sup> 

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم (۱۷/ ۱۸۱).(۲) (۱۷/ ۲۸۲ \_ ۲۸۲).

<sup>.(</sup>YAY/\Y) (Y)

\* إذا قام المطوّف بإكراه الحاج على الذهاب من مزدلفة قبل منتصف الليل، فليس عليهم شيء وحجهم صحيح لأنهم مكرهين على ذلك (١).

\* السُّنَّة أن يبقى الحاج في مزدلفة حتى يسفر، حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس هذا هو الأفضل<sup>(۲)</sup>.

\* المشركون كانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس والرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر وهذا هو السُّنَّة تأسياً به ﷺ (٣).

\* يشرع للواقف عند المشعر الحرام وعلى الصفا والمروة رفع اليدين وفي الدعاء سواء كان واقفاً أو جالساً فالأمر واسع والحمد لله(٤).

\* حيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده (٥).

\* ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له (٢).



<sup>(</sup>١) جمع المسند (٢/ ٢٧٢).

 $<sup>.(</sup>Y\Lambda V/VV)$  (Y)

<sup>.(</sup>۲۸۸/۱۷) (۳)

<sup>(3) (</sup>V/\PAY).

<sup>.(</sup>٧٦/١٦) (٥)

<sup>.(</sup>V0/\7) (T)



## باب رمي الجمار

- \* من أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى (١).
- \* لا يستحب غسل الحصى، بل يرمى به من غير غسيل؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ وأصحابه (٢).
- \* لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة (٣).
- \* الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار، اقتداءً بالنبي را الله النهار، ويستمر الرمي إلى غروب الشمس، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلاً عن يوم العيد يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة (٥).

<sup>.(</sup>Y7/17) (Y1/17) .(Y1/17) .(Y1/17)

<sup>(</sup>Y) (F1/731) (V1/FPY\_VPY). (3) (F1/731).

<sup>(0) (1/797). (7) (71/731).</sup> 

- \* يستحب أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه، لفعل النبي على وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه (۱).
- \* لو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم (٢).
- \* من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن (٣). يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها (٤).
- \* حصى الجمار من حصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق، كما قال الفقهاء، وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعر الغنم قليلاً (٥).
  - \* Y يرمي بحصى قد رمي به (٦).
- \* إذا ضافت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرمي أجزأه الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل على الصحيح (٧).
- \* يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؛ لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي، أما الذي في الحوض فلا يرمي شيء منه (^).
- \* إذا كان المرمى مملوءاً بالحصى سيرمي الحاج فيقع في المرمى ثم يسقط خارج المرمى، فالمهم وقوعه في المرمى، إذا وقع في المرمى

<sup>(/) (</sup>r/\vv). (Y) (r/\vv).

<sup>(7) (1/031). (2) (1/017).</sup> 

<sup>.(</sup>V7/17) (a) (Y1/17).

<sup>(</sup>۷) جمع المسئد (۲/۳۸۲).(۸) (۱۱/۱۷).

كفي والحمد لله ولو تدحرج وسقط لا يضر(١).

- \* الذي يرمي الشاخص الذي في وسط المرمى ولا يدري هل تسقط الحجارة في المرمى أو خارجه، الواجب عليه فدية واحدة تجزئ في الأضحية، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم عشرة أيام؛ لأنه والحال ما ذكر في حكم من لم يرم (٢).
- \* إذا كان الحاج مريضاً أو ضعيفاً لكبر سن أو ضعف قوة أو كانت امرأة حاملاً أو ذات أطفال ليس عندهم من يحفظهم وكانت ثقيلة أو ضعيفة لا تستطيع الرمي، فلا بأس بتوكيل ثقة يرمي عنها (٢).
- \* إذا كانت المرأة قوية تستطيع الرمي وليس بها علة فإنها ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل وتجتنب أوقات الزحام، كما رمى أزواج النبي عَلَيْ ونساء الصحابة في وفيهم أسوة (١٠).
- \* الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه ولو كان حجه نافلة على الصحيح؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كانا نافلة، لقوله تعالى: ﴿وَأَنِنُوا الْمُرَةَ لِللَّهُ لَا البقرة: ١٩٦](٥).
- \* لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي، بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادراً رمى بنفسه وإن كان عاجزاً انتظر ووكل من ينوب عنه، ولا يسافر حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع الست<sup>(٦)</sup>.
- \* النائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها

<sup>(1) (</sup>V1/VPY\_APY). (Y) (V1/APY).

<sup>(</sup>c) (V/\r'y). (r) (V/\v'y\_\n'y).

هذا هو الصواب<sup>(۱)</sup>. ويجب أن يبدأ بنفسه إذا كان مفترضاً، إما إذا كان متنفلاً فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بموكله، لكن إذا بدأ بنفسه فهل الأفضل والأحسن<sup>(۱)</sup>.

\* إذا كان وكيلاً عن أبويه فإن بدأ بالأم فهو أفضل؛ لأن حقها أكبر، ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج (٣).

\* رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في أيام منى وفي مواعيدها التي حددها رسول الله عليه، تفيد المسلم في العبرة الأجر العظيم والعبر الكثيرة من وجوه منها:

أولاً: أنها قدوة بأبينا إبراهيم الخليل عليه حين اعترض له إبليس في هذه المواقف، ونبينا محمد عليه حين شرع ذلك لأمته في حجة الوداع.

ثانياً: إقامة ذكر الله وإعلانه لقول النبي ﷺ: «إنما جعل الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار الإقامة ذكر الله»(٤).

ثالثاً: التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة وهي التذكير بما شرع الله من هذا العدد، ترمي بسبع حصيات كالطواف سبعاً، والسعي سبعاً، وقد قال النبي ﷺ: «أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر» وله سبحانه وبحمده حكم كثيرة فيما يشرعه لعبده قد يعلمها العباد أو بعضها وقد لا يعلمونها، لكنهم موقنون بأن الله سبحانه حكيم عليم، لا يفعل شيئاً ولا يشرع شيئاً عبثاً.

رابعاً: أن الدين الإسلامي دين امتثال لأمر الله، وأن المسلم مأمور

<sup>(</sup>r) (v1/r·y). (Y) (Y) (Y).

<sup>(</sup>T) (VI/P·T).

<sup>(</sup>٤) يأتي تخريجه والحكم عليه قريباً إن شاء الله. .

بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه الأسرار؛ لأن الله عليم بكل شيء وحكيم في كل شيء، وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئاً إلى جانب علم الله ويخلن، فوجب على المسلم الخضوع لحكمه والامتثال لأمره وإن لم يعلم الحكمة.

خامساً: رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الأمر في حالة الأداء كما أنه يُعوِّد الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحدودة والمواظبة على ذلك في ذهابه لرمي الجمار الأولى والثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة، ثم التقيد بالحصيات السبع واحدة بعد أخرى مع الهدوء وعدم الإيذاء للآخرين بقول أو فعل، كل هذا يعوِّد المؤمن على تنظيم الأمور المهمة والعناية بها حتى تؤدى في أوقاتها كاملة.

سادساً: الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر المسلم بأهمية المحافظة على ما شرع ربه، وعدم الإسراف ووضع الأمور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة أو نقص (١).

\* الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعاً؛ لأن الرسول على دعا للمحلقين ثلاثاً بالمغفرة والرحمة، وللمقصرين واحدة، فالأفضل الحلق، لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج؛ لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل (٢).

\* لا يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في أصح قولي العلماء، بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله، والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير (٣).

<sup>(</sup>r)r/(v) (Y)  $(r)r_r/(v)$  (Y)

<sup>·(</sup>٣) (٧) (٣)

- \* الحلق أو التقصير يجوز فعله في منى وفي مكة وغيرهما(١).
- \* التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من أهل العلم وهو قول قوي وإنما الأحوط، هو تأخير التحلل الأول حتى يحلق المحرم أو يقصر، أو يطوف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة (٢).
- \* من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصر ثم يلبسها، فإن قصر وهو عليه ثيابه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه (٣).
- \* لو أن إنساناً تحلل التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة فلا حرج عليه إن شاء الله(٤).
- \* حديث: «إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفاة والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله»(٥).

\$\$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$

<sup>.(</sup>٣١٥/١٧) (١)

<sup>(7) (1/17).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (F1\A31).

<sup>.(</sup>٣٥٥/١٧) (٤)

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. جمع المسند (٢/ ٢٥٩).



### باب طواف الإفاضة

- \* يُسنّ للحاج بعد التحلل الأول التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة (١).
- \* ويسمى هذا الطواف: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ ثُلُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ ثُلُكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال
- \* وبعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً، وهذا السعي لحجه، والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء (٣).
- \* من لم يكمل طواف الإفاضة والسعي بسبب مرضه الشديد والزحام الشديد وضعف جسمه، فيلزمه الحضور فوراً حسب الطاقة لأداء الطواف والسعي، وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى، فإن كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود إلى جماعها حتى يطوف ويسعى وحجه صحيح (١٠).
- \* رجل وقف بعرفة وبات بمزدلفة وتحلل من الإحرام ولم يرم

(Y) (F/\AV).

.(T1A/1V) (E)

(7) (1/ PV).

<sup>.(</sup>VA/\\\) (\)

الجمار بسبب أنه نسي صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب، ثم تضايقت نفسه ولم يكمل مناسك الحج، فهو لا يزال محرماً إلى حين التاريخ ونيته التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توفر شروط التحلل، وعليه أن يبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصله هذا الجواب، ويذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فيطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج ويصلي ركعتي الطواف، ثم يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل إن لم يكن سابقاً حلق أو قصر بنية الحج ثم يتحلل.

وعليه دم عن ترك رمي الجمار كلها إذا كان لم يرم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة، أو ثني من المعز أو جذع من الضأن، يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه، وعليه دم آخر مثل ذلك عن ترك المبيت بمنى أيام منى، إذا كان لم يبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء(۱)، وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن لم يكن بات بها، أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع، ولكن فعلها في وقت الحج أفضل، وإذا كان متزوجاً وجامع زوجته فقد أفسد حجه لكن عليه أن يفعل ما تقدم؛ لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح، لقوله تعالى: ﴿وَأَيْتُوا لَخَجُ وَٱلْمُرَةُ وَلِلْمُرَةُ اللَّمِي وَعَلِيهُ قَلَاءً مَن المستقبل حسب الاستطاعة، وعليه بدنة عن إفساده الحج بالجماع قبل الشروع في التحلل تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء إلا أن يكون قد رمى الجمرة يوم العيد أجزأته المكي وتوزع بين الفقراء إلا أن يكون قد رمى الجمرة يوم العيد أجزأته

<sup>(</sup>۱) وسبق للشيخ كَالله جواب في مثل هذه المسألة (۳۰۷/۱۷) أوجب عليه دماً ثالثاً بتركه طواف الوداع.

شاة بدل البدنة، ولم يفسد حجه كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلُّله بالرمى أو الحلق<sup>(۱)</sup>.

- \* من شكَّ في عدد أشواط الطواف فعليه أن يكمل إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أعاد الطواف<sup>(۲)</sup>.
- \* من انصرف وهو غير متيقن أنه أكمل الطواف فعليه أن يرجع إلى مكة وأن يأتي بالطواف كاملاً مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير، وإذا كان أتى زوجته، أو المرأة أتاها زوجها فعليه مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة؛ لأنه لا يجوز الجماع قبل طواف الإفاضة، ويوزع لحمها على الفقراء في مكة".
- \* من كان شكّه طارئاً بعد كمال الطواف وانصرافه من المطاف معتقداً كماله فإنه لا شيء عليه ولا يلتفت لهذا الشك، وهكذا الحكم في جميع العبادات لا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد الفراغ منها(٤).
- \* طواف الإفاضة لا يكون في يوم عرفة، طواف الإفاضة إنما يكون بعد الحج وبعد النزول من عرفة والمزدلفة في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعده (٥).
- \* إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حلّ التحلل الأول وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبق عليه سوى تحريم النساء وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعى، وإن لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فلا بأس<sup>(1)</sup>.
- \* إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها

<sup>.(</sup>YYY/\V) (Y)

<sup>·(</sup>۲۲1/۱۷) (1)

<sup>(3) (41/377).</sup> 

<sup>(</sup>T) (VI\TTT\_37T).

<sup>(1) (1/177 - 177).</sup> 

<sup>(°) (</sup>VI\377\_077).

الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرَّم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخّره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه (۱).

\* الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة، فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف، فإن كانت لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة كأندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله وآخرون من أهل العلم العلم الله وآخرون من أهل العلم العلم الله وآخرون من أهل العلم العلم النه وآخرون من أهل العلم العلم الله وآخرون من أهل العلم العلم الله وآخرون من أهل العلم العلم الله وآخرون من أهل العلم اله و العلم الله و الهله و العلم الله و الهله و العلم الله و العلم الله و العلام الله و العلى الهله و العلى الهله و الله و العلى الله و الل

\* لا حراج في جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وإن طافهما \_ طواف الإفاضة وطواف الوداع \_ فهذا خير إلى خير، ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأ ذلك (٣).

\* من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه (٤).

\* إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى يوم سفره من مكة فإنه يكفيه عن طواف الوداع إذا سافر بعده (٥).

<sup>(1) (1/131).</sup> 

<sup>(1) (11/ 177).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٣٣/١٧) (٤)

<sup>.(</sup>TTT \_ TTT / IV) (T)

<sup>(0) (11/71/</sup> \_ 177).

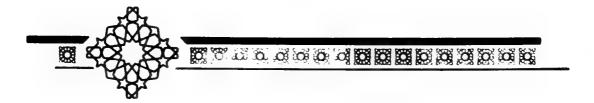

#### باب السعى

السعي في الحج والعمرة ركن من أركان الحج والعمرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم» وفعله يفسر قوله، وقد سعى في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام (١١).

\* قول عائشة عن الذين أهلوا بالعمرة: «ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم» تعني به: الطواف بين الصفا والمروة، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث، وأما قول من قال: أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح؛ لأن طواف الإفاضة وكن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك: ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل على صحته أيضاً ما رواه البخاري في الصحيح تعليقاً مجزوماً به، عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج، فقال: «أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله في: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: «من قلد الهدي» محله، ثم أمرنا عشية

<sup>.(</sup>TTO/IV) (1)

التروية أن نُهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة». انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم (١).

\* القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر في النبي النبي النبي المحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافهم الأول»(٢).

\* من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة.

وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر ضيطه وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها (٣).

\* قد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان في حجه وعُمَره يسعى بعد الطواف، ولم يثبت عنه ﷺ فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف في حج أو عمرة، كما أنه لم يثبت عنه ﷺ أنه سعى بعد طواف ليس بنسك، وإنما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع، وهو نسك، وسعى في عمره بعد الطواف وهو نسك، بل من أركان العمرة (٤).

\* روى أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك، أن النبي سلط سئل عمن قدم السعي على الطواف. فقال: «لا حرج». وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة، وليس في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك.

<sup>(</sup>۱) (۲۱/۱۸). (۲) رواه مسلم (۱۲/۸۱).

<sup>(3) (</sup>٧١/ ٩٣٣).

<sup>(</sup>γ) (ΓΙ\ ΙΛ).

\* فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى.

لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك احتياطاً، وخروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بما فعله النبي ﷺ في حجه وعمره (١).

- \* لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف(٢).
- \* من سعى خمسة أشواط أو ستة ناسياً أو جاهلاً ثم قصر ولبس ثيابه فعليه أن يخلع ثيابه ويلبس الإزار والرداء ويتم ما بقي عليه إن كان الفاصل قليلاً، ويحلق رأسه أو يقصر ثم يلبس ثيابه، ولا شيء عليه غير ذلك، أما إن كان الفاصل طويلاً فعليه أن يعيد السعي ثم يحلق ويقصر ولا شيء عليه من أجل الجهل أو النسيان (٣).
- \* من ترك بعض أشواط السعي وسافر إلى بلده يجب عليه أن يعود إلى مكة، وأن يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق، وعليه دم يذبح في مكة للفقراء إن كان حصل منه جماع، فإن لم يحصل منه جماع فليس عليه دم (3).
- \* لا بد من السعي في العمرة والحج، وليس فيه تحلل إلا بسعي، ففي العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل، وفي الحج لا يكون تحللاً كاملاً إلا إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر وطاف وسعى، هذا هو التحلل الكامل (٥).

<sup>(</sup>YEY\_YY). (Y) (Y/Y3Y). (1)

<sup>.(</sup>TEE/IV) (TEE/IV) (TEE/IV) (TEE/IV) (TEE/IV) (TEE/IV)

<sup>(</sup>٥) جمع الطيار (٧/ ١٦٧).

\* من كان يسعى في الدور الثاني فلا يحتاج إلى الدوران على الصفا والمروة فإذا وصل إلى النهاية بين الصفا والمروة كفي (١).



(١) جمع الطيار (٧/ ١٧١).



# باب أعمال يوم النحر

- \* الأفضل للحاج أن يرتب أعمال يوم النحر، فيبدأ برمى جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعى بعده للمتمتع<sup>(۱)</sup>.
- \* فإن قدم بعض هذه الأعمال على بعض أجزأه ذلك، لثبوت الرخصة عن النبي ﷺ في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف (۲).
- \* النساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض، فلو ذهبت في آخر الليل وقدَّمت الطواف ـ قبل أن يصيبها شيء \_ على الرمى أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا<sup>(۳)</sup>.
- \* إذا حلق قبل الرمى أجزأه ذلك، وقد سئل النبي ﷺ يوم العيد عمن قدّم وأخّر فقال: "لا حرج، لا حرج" (١٠).
- \* ليس للحجاج صلاة يوم العيد؛ لأنه يقوم مقامها رمي الحمار (٥).
- \* إذا كان الحاج ساكناً في أدنى الحلّ كالشرائع أو نحوها فلا

 $(\Upsilon)$   $(\Gamma I \setminus \Upsilon \Lambda)$ .  $(1) \quad (\Gamma(1) \quad (V(1) \quad (V(1)) \quad (V(1))$ 

.(70 · /17) (7)

(c) (VI/107).

(3) (٧1/107).

حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي(١).

\* يحصل التحلل التام بثلاثة أمور هي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي، فإذا فعلها حلَّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حلَّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول<sup>(٢)</sup>.

\* سوق الهدي معناه: أن يسوق معه ناقة أو أكثر، أو بقرة أو أكثر، أو شاة أو أكثر هدية، ليذبحها في مكة، فليس له التحلل حتى ينحر هديه، سواءً ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق؛ لأن النبي المنه أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد أو في أيام التشريق "".

30 30 30 30 30 30 30 S

<sup>.( ( ( ) ( ) ( )</sup> 

 $<sup>(\</sup>Upsilon \circ 7/1V) (\Lambda \Upsilon/17) (\Upsilon)$ 

<sup>(4) (1/104).</sup> 



# باب المبيت بمنى أيام التشريق

- المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة إحدى عشرة، وليلة اثنتى عشرة (١)، ويكفى أكثر الليل إذا تيسر ذلك (٢).
- \* يدل على وجوب المبيت بمنى أيام التشريق ترخيص النبي على المعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة (٣).
- \* المبيت بمنى الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرُّعاء ونحوهم فلا يجب (٤)؛ كالمريض والعاملين على مصلحة الحجاج (٥).
- \* إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد، فلا حرج عليه أن ينزل خارجها، ولا فدية عليه (٦).
- \* من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه (٧).
- \* من ترك المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في

(Y) (Y/\PoY). (T/\TYY).

(Y) (Y)\. (Y). (Y)\.

(٥) (٢١/ ١٤٩))، (١٤٩/١٦).

(V) (V/177).

غير وقته، وإن فدى عن ذلك كان أحوط لما فيه من الخروج من الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم يرى عليه دماً بترك ليلة واحدة من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي (١).

\* من لم يبت في منى ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، ومن ترك المبيت إحدى الليلتين فقط فليس عليه دم، عليه التوبة إلى الله من ذلك، ويشرع له الصدقة بما تيسر (٢).

\* من لم يجد مكاناً في منى فله أن ينزل خارجها في مزدلفة والعزيزية أو غيرهما، إلا وادي محسر فإنه لا ينبغي النزول فيه؛ لأن النبي عليه أسرع في الخروج منه (٣).

\* من جلس في مكة في نهار يوم العيد أو في أيام التشريق في بيته، أو عند بعض أصحابه فلا حرج عليه في ذلك، وإنما الأفضل البقاء في منى إذا تيسر ذلك، تأسياً بالنبي عَلَيْةٍ وأصحابه وَإِنها، فإذا لم يتيسر له ذلك أو شق عليه ذلك ودخل مكة وأقام بها في النهار ثم رجع في الليل لمنى وبات فيها فلا بأس بهذا ولا خرج (٤).

<sup>(1) (1/</sup> ۲۸7).

<sup>(</sup>٢) جمع الطيار (٥/ ١٨٦).

<sup>(7) (1/757).</sup> 

<sup>(3) (</sup>٧١/٥٢٣).

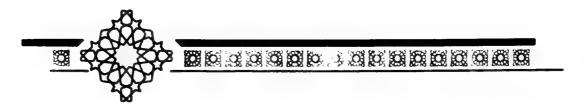

# باب رمي الجمار أيام التشريق

- \* الرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج (١).
- \* وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها (٢).
- \* إذا اضطر إلى الرمي ليلاً فلا بأس بذلك، ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك، أخذاً بالسُنَّة وخروجاً من الخلاف<sup>(٣)</sup>.

لكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبي على نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه، ولكنه في النهار أفضل وأحوط (٤).

<sup>(1) (1/ 17).</sup> 

<sup>.(</sup>AE/17) (1)

<sup>(3) (</sup>٧١/ ٨٢٣).

<sup>(4) (1/ 11).</sup> 

\* لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل؛ لأن النبي على إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وقال: «خذوا عني مناسككم» ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر(۱). ومن رمى قبل الزوال فعليه دم(۲).

\* من لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء (٣).

\* لا يجوز الرمي مما في الحوض، أما الذي بجانبه فلا حرج (١٠).

\* من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة، وعليه أن يأتي بالباقي (٥).

\* يصح تأخير الرمي كله إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتباً، فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر، يرجع فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إذا لم يتعجل (٢).

\* من أخر الرمي إلى اليوم الثالث ورتبه مبتدئاً باليوم الأول، ثم الثاني ثم الثالث أجزأه ذلك وليس عليه شيء، لكنه قد خالف السُّنَّة إلا من كان له عذر؛ كالرعاة والمرضى (٧).

<sup>(1) (</sup>r1\731\_331). (1\771\771).

<sup>(120/17) (</sup>٤) (120/17) (٣)

<sup>.(120/17) (0)</sup> 

- \* يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق(١).
- \* الذي ترك الرمي يوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل، عليه التوبة والاستغفار، وعليه دم ذبيحة عن ترك الرمي، وذبيحة عن ترك الوداع؛ لأن الوداع لا يجزئ قبل الرمي، إذا كان وادع قبل الرمي، أما إذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع ولكن عليه ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر (٢).
- \* من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت، وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين (٣).
- # إذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر (٤).
- \* من رمى الجمار دون ترتيب فنرجو ألا يكون عليه شيء لأجل الجهل أو النسيان؛ لأنه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث، لكنه نسي أو جهل الترتيب، ولكن من ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية ثم جمرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب.
- \* لا بد أن يعلم الحاج أن الحصى سقط في الحوض أو يغلب على ظنه ذلك، أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإن عليه الإعادة في وقت الرمي، وإذا مضى وقت الرمي ولم يُعد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء؛ لأنه في حكم التارك للرمي.

<sup>(1) (</sup>r1\3A). (Y) (Y/PrY).

<sup>.(</sup>٣٧\/١٧) (٤) .(٣٧٠/١٧) (٣)

<sup>.(</sup>TV4/1V) (7) .(TVA/1V) (0)

- \* لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي(١).
- \* من وكل من غير عذر شرعي، فالرمي باقٍ عليه حتى ولو كان حجة نافلة على الصحيح، فإن لم يرم فعليه دم، إذا فات الوقت (٢).
- \* يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه (٣).
- \* يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه (٤).
- \* يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث، وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه، ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك، ولما في ذلك من المشقة والحرج، والله عَن يقول: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨].
- \* وقال النبي عَلَيْ : "يسروا ولا تعسروا" ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله على حين رموا عن صبيانهم والعجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل؛ لأنه مما تتوافر الهمم على نقله (٥).
- \* يجب على الحاج إذا كان متمتعاً أو قارناً \_ ولم يكن من حاضري المسجد الحرام \_ دم، وهو شاة، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة (٢).
- \* الذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الثاني، والثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع (٧).

<sup>(1) (1/ 131). (1/ 131).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۲۱/ ۵۸). (٤) (۲۱/ ۵۸).

 $<sup>(\</sup>delta) (\Gamma / \Gamma \Lambda_{-} V \Lambda). \qquad (\Gamma) (\Gamma / V \Lambda).$ 

<sup>.(\{\\/\\\)</sup> 

- \* لو ذبح إلى غير القبلة ترك السُّنَّة وأجزأته ذبيحته؛ لأن التوجه إلى القبلة عند الذبح سُنَّة وليس بواجب(١).
- \* إن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخيّر في صيام الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة (٢).
- \* الأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطراً، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة (٢).
- \* الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هدياً يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هدياً أو غيرها من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجاً عن غيره، ما لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له (١٠).
- \* المراد باليومين اللذين أباح الله جلَّ وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما، هما ثاني وثالث العيد؛ لأن يوم العيد يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد، وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جلَّ وعلا<sup>(٥)</sup>.
- \* يبدأ الحاج بالنفير من منى إذا رمى الجمرات يوم الثالث عشر بعد الزوال فله الرخصة أن ينزل من منى.
- \* وإن تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل (٦).
- \* من أدركهم الغروب بمنى وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت، وهم

<sup>(/) (</sup>r/\AV). (1) (r/\AA).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$   $(\Gamma I \setminus \Lambda \Lambda)$ . (3)  $(\Gamma I \setminus P \Lambda)$ .

<sup>(</sup>۵) (۱۷/ ۲۸۳)، (۲۱/ ۵۸). (۱۲/ ۲۸۳)، (۱۲/ ۵۸).

في حكم النافرين قبل الغروب، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة؛ أعني: ليلة ثلاثة عشر، وأن يرموا الجمار بعد الزوال، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاؤوا؛ لأن الرمي الواجب قد انتهى وليس عليهم حرج في المبيت في منى أو مكة (١).



.(TAV/IV) (1)



### باب طواف الوداع

- \* طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر (١).
- \* من أراد الخروج إلى جدة لإحضار أهله إلى مكة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فليس عليه طواف وداع؛ لأنه والحال ما ذكر لم يكمل الحج، وطواف الوداع إنما يجب بعد إتمام مناسك الحج لمن أراد الخروج إلى بلده أو غيره<sup>(٢)</sup>.
  - ليس على أهل مكة طواف وداع<sup>(٣)</sup>.
- \* من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه (٢٠).
  - ليس على الحائض والنفساء وداع<sup>(٥)</sup>.
- \* من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمى لم يجزئه عن الوداع؛ لكونه أدّاه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم(٦).
- \* من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفاً أعاد الطواف(٧).

(Y) (VI\YPT). (1) ( $1/P\Lambda$ ?).

(3) (11/001). (mar/1v) (m).

(101/17) (7) (c) (r//101).

(V) (F1/101).

\* إذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلى العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة اليسيرة يعفى عنها.

وقد طاف النبي على في حجة الوداع في الليل، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك (١).

\* لا يجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً (٢).

\* طواف الوداع إنما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مكة، حتى ولو تأخر في العودة إلى بلده إلى ما بعد ذي الحجة (٣).

\* من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يُكمل عنه؛ لحديث الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي عَلَيْقٍ بإكمال عنه (٤).

\* حديث ابن عباس ويها: «من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً» له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف مخالفاً له من الصحابة ويهه على كل من ترك واجباً عمداً أو سهواً أو جهلاً، كرمي الجمار أو المبيت ليالي منى أو طواف الوداع ونحو ذلك، دم يُذبح في مكة المكرمة ويُقسم على الفقراء (٥).

\* إذا فرغ الحاج من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي عَلَيْق، ولا عن أصحابه وَ الله الله من البدع المحدثة (٦).

<sup>(1) (1/17.3). (7) (71/701).</sup> 

<sup>(3) (</sup>r1\101). (Y)\\(\pi\).

<sup>(</sup>o) (r1/ yo1 \_ wo1). (f) (r1/ AP).



### الزيارة للمسجد النبوي

\* السُّنَّة لمن زار المدينة المنورة أن يبدأ بالمسجد النبوي، فيصلي فيه ركعتين والأفضل أن يكون فعلهن في الروضة إذا تيسر ذلك(١).

- \* تسنُّ زيارة مسجد النبي ﷺ قبل الحج أو بعده (٢).
  - \* ليس لدخول مسجده ﷺ ذكر مخصوص (٣).
    - \* كيفية زيارة قبر النبي بَيَّالِيَّةِ وصاحبيه:

يقف تجاه قبر النبي على بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام - قائلاً: «السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» لما في سنن أبي داود بإسناد حسن، عن أبي هريرة فله قال: قال رسول الله على: «ما من أحدٍ يُسلم علي إلا ردَّ الله علي روحي حتى أردً عليه السلام» وإن قال الزائر في سلامه: «السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المسلمين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده». فلا بأس بذلك؛ لأن هذا كله من أوصافه عليه، ويصلي عليه - عليه الصلاة والسلام - ويدعو له، لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملاً بقوله تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملاً بقوله

<sup>(1) (</sup>Y/\113). (Y) (T/\PP).

تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَيِّكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّا اللَّحزابِ] ثم يُسلم على أبي بكر وعمر وَاللَّهَا، ويدعو لهما، ويترضى عنهما (١).

\* كان ابن عمر على إذا سلم على الرسول على وصاحبيه، لا يزيد غالباً على قوله: «السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه» ثم ينصرف (٢).

\* يستحب للزائر أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة (٣).

\* حديث: «أن من صلى فيه \_ يعني: المسجد النبوي \_ أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق» ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه (٤).

\* قد صحَّ عن النبي عَلَيْ أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومهلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة<sup>(٥)</sup>.

\* لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يُقبّلها أو يطوف بها؛ لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة (٢).

\* لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول عَلَيْتُ قضاء حاجة، أو تفريج كربة، أو شفاء مريض، ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره (٧).

<sup>(1) (</sup>r1\11- 1·1). (T) (r1\1·1).

<sup>(7) (1/17). (3) (1/1701).</sup> 

<sup>.(</sup>١٠٤/١٦) (٥)

<sup>(</sup>V) (F1/3·1).

\* دين الإسلام مبني على أصلين:

أحدهما: ألا يُعبد إلا الله وحده.

الثاني: ألا يُعبد إلا بما شرعه الله ورسوله ﷺ (١).

\* لا شك أن النبي على بعد وفاته حيّ حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت، ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه (٢).

\* ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره على وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع؛ لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي على وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده (٣).

\* ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره على مستقبلاً للقبر رافعاً يديه يدعو، هذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله على وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات (١).

\* حديث: «عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»(٥).

\* ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه على من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه عليه على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم؛ لأنها

 $<sup>.(1 \</sup>cdot V = 1 \cdot T/17) (Y) \qquad .(1 \cdot O/17) (1)$ 

<sup>(</sup>Y) (F1/A·1). (3) (F1/A·1).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن (١٠٩/١٦).

هيئة ذلّ وخضوع وعبادة لا تصلح إلا الله(١).

\* وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء (٢).

\* ليست زيارة قبر النبي ﷺ واجبة ولا شرط في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول ﷺ أو كان قريباً منه (٣).

\* البعيد من المدينة ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يُسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعاً لزيارة مسجده عليه النيارة مسجده عليه النيارة مسجده عليه النيارة مسجده المناه النيارة عليه النيارة النيارة عليه النيارة النيار

\* الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام أحاديث ضعيفة الأسانيد، بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ؛ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة (٥).

\* وإليك أيها القارئ شيئاً من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب، لتعرفها وتحذر الاغترار بها:

الأول: «من حج ولم يزرني فقد جفاني».

<sup>(1) (11/-11). (</sup>۲) (۲) (۲).

<sup>(3) (111/11).</sup> 

<sup>.(1) (17) (0)</sup> 

الثاني: "من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي".

الثالث: «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة».

الرابع: امن زار قبري وجبت له شفاعتي١.

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي ﷺ.

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» - بعد ما ذكر أكثر الروايات -: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة.

وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء.

وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية تَطَلَّقُهُ أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علماً وحفظاً واطلاعاً.

ولو كان شيء منها ثابتاً لكان الصحابة ولله أسبق الناس إلى العمل به، وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه؛ لأنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده، وأنصحهم لله ولخلقه، فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دلّ ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده جمعاً بين الأحاديث (۱).

- \* يستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه (٢).
- \* ويُسن له زيارة قبور البقيع، وقبور الشهداء، وقبر حمزة ظليمه؛ لأن النبي ﷺ كان يزورهم ويدعو لهم (٣).
- \* من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حالياً فكلها

<sup>(1) (11/711</sup>\_311), (1/713). (1) (1/311).

<sup>(7) (1/0/17).</sup> 

حادثة ما عدا مسجد النبي ﷺ ومسجد قباء، وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما، بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها، أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاد خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها(١).

\* الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكّر الآخرة، والإحسان إلى الموتى، والدعاء لهم والترحم عليهم (٢).

\* أما زيارة الموتى لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله، ولا فعلها السلف الصالح، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول في حيث قال: "زوروا القبور، ولا تقولوا هجراً".

\* لا يجوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، ولهذا كان عمر شبه ينهى الناس عن ذلك ويقول: "إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم" وقطع شبه الشجرة التي في الحديبية التي بُويع النبي تحتها، لما رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون تحتها، حسما لوسائل الشرك، وتحذيراً للأمة من البدع، وكان شبه حكيماً في أعماله وسيرته، حريصاً على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه، فجزاه الله عن أمة محمد خيراً، ولهذا لم يبن الصحابة في على آثاره على شريعته، طريق مكة وتبوك وغيرها مساجد، لعلمهم بأن ذلك يخالف شريعته،

<sup>(1) (1/111).</sup> 

<sup>(1) (</sup>٧1/٢٢).

<sup>(4) (11/11).</sup> 

ويسبب الوقوع في الشرك الأكبر؛ ولأنه من البدع التي حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام، بقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده (۱).

0 0 0

<sup>(1) (</sup>٧١/ ٢٢3).



### باب الفوات والإحصار

\* إذا كان المحرم لم يشترط ثم حصل له حادث منع من الإتمام، إن أمكنه الصبر رجاء أن يزول المانع ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح<sup>(1)</sup>.

\* الصواب أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو؛ كالمرض فيهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، هذا هو حكم المحصر، يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه، سواء كان في الحرم أو في الحل، ويعطيه للفقراء في محله ولو كان خارج الحرم، فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم، أو إلى من حوله من الفقراء، أو إلى فقراء بعض القرى ثم يحلق أو يقصر ويتحلل (٢).

\* من لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر وتحلل (٣).

\* الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريباً، كأن يكون المانع سيلاً، أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، ولا يعجل في التحلل، كما حدث للنبي عليها

 $<sup>(/ \ (\</sup>wedge / \ )).$ 

<sup>.(</sup>Y/\A) (T)

وأصحابه حيث مكثوا مدة يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال، فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع إلا بالحرب، وتم الصلح بينه وبينهم على أن يرجع للمدينة ويعتمر في العام القادم، نحر النبي على وأصحابه هديهم وحلقوا وتحللوا(۱).

- \* لا شيء على المحصر سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية، ثم الحلق أو التقصير، وبذلك يتحلل (٢).
  - \* الحلق يكون بعد الذبح، ثم يتحلل ويعود إلى بلاده (٢٠).
- \* إن كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حلّ ولم يكن عليه شيء لا هدياً ولا غيره (٤).
- \* من لم يستطع الوقوف بعرفة من أجل المرض فعليه أن يتحلل بأعمال العمرة، وهي أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وعليه القضاء من العام الآتي مع فدية تذبح في مكة للفقراء إن استطاع ذلك(٥).
- \* من قال في إحرامه بالعمرة: لبيك اللّهُمَّ عمرة إن شاء الله. إن كان يقصد بها أن حبسه يعني: إن شئت يا رب إمضاءها، هذا قصده الاستثناء فليس عليه شيء أما إن قال: إن شاء الله من غير قصد فهذا يلزمه أن يعيد ملابس الإحرام، وأن يذبح هدياً ذبيحة، ثم يحلق أو يُقصر، ثم يتحلل (٢).

<sup>.(</sup>(4/1A) (Y) .((A/1A) (1)

<sup>.(\\\\). (\(\\\\)). (\(\(\)\).</sup> 

<sup>(</sup>c) (A/\11). (T) (A/\A1).

\* من نسي حكم الإحصار، أو لم يعرفه إلا فيما بعد فعليه أن يلبس ملابس الإحرام ويذبح هديه، ويحلق أو يقصر، ويحل من حيث بلغه الحكم(١).



.(\\/\\) (\)



# باب الهدي والأضحية والعقيقة

- \* ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران وإن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا، لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه: ﴿ وَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهُمُهُمْ مَاضِي ٱلْسَبِدِ الْمُرَامِ ﴾ المُرَامِ ﴾ المُرَامِ ﴾ أ
- \* من كان مستوطناً مكة ولو كان من غير أهلها فحكمه حكم أهل مكة، ليس عليه هدي ولا صيام، أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته العودة إلى بلده فحكمه حكم الآفاقيين (٢).
- \* من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه؛ لأن النبي على وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، ولو كان الذبح جائزاً قبل يوم النحر لبيَّن ذلك النبي عَلَيْمَ، ولو بيَّنه لنقله أصحابه في (٣).
- \* يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر؛ لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح، والأفضل تقديمه يوم العيد(٤).
- \* لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا لمن لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة وَ الله قالا: الم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي (٥).

<sup>(1)</sup> (r1/301). (1)  $(A1/37_07)$ .

<sup>(3) (51/301).</sup> 

<sup>(7) (1/301).</sup> 

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٦/ ١٥٥).

\* الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس، كما تقدم في المسألة السابقة (١).

\* من كان قادراً على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر؛ لأنه دين في ذمته (٢).

\* لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر، قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ اللَّهُ [الشورى: ٢١](٣).

\* يجوز الاستدانة لشراء الهدي، ولا يجب ذلك إذا كان عاجزاً عن الثمن، ويجزئه الصوم (٤).

\* من وجب عليه الهدي في الحج - أي: كان متمتعاً أو قارناً - ولكنه لم يستطع شراءه لفقره فصام ثلاثة أيام في الحج كما أمر الله، وبعد أن صامها أو صام بعضها تيسرت له القيمة التي يشتري بها الهدي ولو بعد أيام الحج فهو مخيَّر بين ذبحها ولا حاجة إلى صيام السبعة الأيام عند أهله، أو صيام السبعة الأيام الباقية؛ لأنه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهدي، لكن متى ذبح سقط عنه بقية الأيام.

مع العلم بأن الواجب ذبحه في الأيام الأربعة وهي يوم العيد، وأيام التشريق الثلاثة مع القدرة، ويصير ذبحه بعدها قضاء (٥).

\* الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم(٦).

\* يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل

<sup>.(100/17) (</sup>٢) .(100/17) (1)

<sup>(7) (</sup>r1\01), (V1\37). (3) (r1\001).

<sup>(</sup>o) (\lambda \lambda \rangle \text{77}). (\(\text{\$\gamma}\)

مكة وغيرهم<sup>(١)</sup>.

- \* من ترك هديه في مكان لا يُستفاد منه لم يجزئه ذلك(٢).
- \* من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه، سواءً كان عالماً أو جاهلاً (٢).
- \* يُستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والأضحية (٤).
- \* من ترك الهدي جهلاً منه أنه يجب عليه، وبعد مدة وجيزة ذكر أن عليه هدياً، فعليه أن يذبح الهدي متى علم في مكة أو منى ولا بأس أن يأكل هو وأهله ورفقاؤه منه (٥).
- \* التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين وهما العرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجاً فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.
- \* الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهذا أيضاً حلال صحيح طيب، وإن كان دون الأول.
- \* الحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضاً صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر» وهذا هو المختار في هذه المسألة.

<sup>(1) (</sup>r1/r01). (1/r01), (A1/07).

<sup>(</sup>Y) (F1/F01), (A1/IY). (3) (F1/F01).

<sup>.(</sup>YO/\A) (O)

\* والسُّنَة نحر الإبل قائمة على ثلاثة معقولة يدها اليسرى وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر، أما البقر والغنم فالسُّنَة أن تُذبح وهي على جنبها الأيسر، كما أن السُّنَة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان إلى القبلة، وليس ذلك بواجب بل هو سُنَّة فقط، فلو ذبح أو نحر إلى غير القبلة حلت الذبيحة. وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت لكن ذلك خلاف السُّنَة (۱).

\* يُستحب له أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره: «بسم الله، والله أكبر، اللَّهُمّ هذا منك ولك»(٢).

\* من أعطى قيمة الهدي شركة الراجحي أو البنك الإسلامي فلا بأس؛ لأنه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي إليهم، فهم وكلاء مجتهدون وموثقون، ونرجو أن ينفع الله بهم ويعينهم، ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه فهو أفضل وأحوط؛ لأن الرسول الله في بقيته (٣).

\* إذا ذبحه وتركه للفقراء يأخذونه فإنه يجزئ والفقير بإمكانه أن يسلخه وينتفع بلحمه وجلده، ولكن من التمام والكمال أن يعنى بسلخه وتوزيعه بين الفقراء وإيصاله إليهم ولو في بيوتهم (٤).

\* قد جاء عن النبي ﷺ أنه نحر بدنات وتركها للفقراء، ولكن هذا محمول على أنه تركه لفقراء موجودين يأخذونه ويستفيدون منه (٥).

\* الضحية سُنَّة مع اليسار وليست واجبة..، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف(٢)، إلا أن

<sup>(1)</sup>  $(\Lambda 1/\Gamma Y - YT)$ . (7)  $(\Gamma 1/\Gamma 0 1)$ .

<sup>(3) (1/77).</sup> 

<sup>.(</sup>۲۸/۱۸) (٣)

<sup>(</sup>r) ( $\lambda l / r\gamma$ ).

<sup>.(</sup>٣٣/١٨) (٥)

تكون وصية فيجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقة (٢).

- \* تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته (٢) وعن المرأة وأهل بيتها(٤).
- \* لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي (٥).
- \* الوكيل على الضحية أو على الوقف الذي فيه أضاحي، لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته؛ لأنه ليس بمضح (٦).
- \* إذا كان هناك أهل بيت مشتركون في الأضحية فكلهم يعتبر مضحياً ولا يجوز له أخذ شيء من شعره أو من ظفره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن تذبح الضحية (٧).
- \* يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل كما صحت بذلك السُّنَة، ويجوز الأكل من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية وذبحت الذبح الشرعي، ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك، فليس من شرط حل ذبيحتها عدم وجود الرجل (^).
- \* الأصل أن الأضحية مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات (٩).
- \* الأضحية عن الميت إن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً، أو

<sup>(1) (1/101). (1) (1/13).</sup> 

<sup>.(</sup>TA/\A) (£) .(TV/\A) (٣)

<sup>(</sup>c) (AI\AY\_PY). (f) (AI\PY).

<sup>(</sup>۷) جمع المسند (۲/ ۳۱۸). (۸) جمع الطيار (٦/ ٣٦٤).

<sup>.(</sup>E·/\A) (q)

جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفاً وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن (١).

\* إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس<sup>(٢)</sup>.

\* السبع من البدنة والبقرة في إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد وخلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد. لكن الرأس من الغنم أفضل (٣).

\* يجوز للمرأة التي تنوي الأضحية أن تنقض شعرها وتغسله ولكن لا تكده، وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضره (٤).

\* لا حرج في إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؛ لقوله جلّ وعلى الله عن إينان الله عن الله عنه الله عنه الله عنه على من الأضحية ومن الصدقة (٥).

\* كل الأعمال الصالحة بمكة أفضل، لكن إذا لم يجد في مكة من يأكل الضحية فإن ذبحها في مكان آخر فيه فقراء يكون أولى (٦).

\* العقيقة سُنَّة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة (٧).

<sup>(1) (1/43). (1) (1/43).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (\lambda \lambda \

<sup>(</sup>c) (\lambda/\lambda\). (c) (\lambda/\lambda\).

<sup>.(\(\/\</sup>A\) (V)

\* السُّنَة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع ولو سقط ميتاً، والسُّنة أن يسمى أيضاً ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي، فقد ثبت عنه على أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد.

### \* حدیث: «کل غلام مرتهن بعقیقته تذبح عنه یوم سابعه ویحلق ویسمی»(۲).

\* السقط إذا كان قد نفخت فيه الروح وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده، فالمشروع أن يُغسَّل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتاً، ويشرع أيضاً أن يسمى ويعق عنه (٣).

\* صاحب العقيقة مخير؛ إن شاء وزعها لحماً بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء(٤).

\* الواجب تغيير الأسماء المخالفة للشرع، مثل عبد الحسين أو عبد الكعبة (د).

\* إذا كان الاسم للأب فإذا كان الأب حياً فيُعلّم حتى يغير اسمه، أما إن كان ميتاً فلا حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو؛ لأن النبي عَيِيْةً لم يغير اسم عبد المطلب ولا غير أسماء الآخرين المعبدة لغير الله كعبد مناف لأنهم عُرفوا بها<sup>(1)</sup>.

<sup>(1) (</sup>A1/P3).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح (١٨/ ٤٩).

<sup>.(</sup>o\/\A) (E)

<sup>.(</sup>۲۲۸/۱۰) (٥٠/١٨) (٣)

<sup>(</sup>r) (A//10).

<sup>(1001) (0)</sup> 

- \* أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه(١).
- \* يجب عند التغيير أن يوضح في التابعية الاسم الأول مع الاسم الجديد حتى لا تضيع الحقوق المتعلقة بالاسم الأول<sup>(٢)</sup>.
- \* لا حرج في مثل عامر، صالح، سعيد كلها أسماء جائزة فلا حرج فيها إن شاء الله (\*).
- \* يجوز التسمية بـ: طه، ياسين، خباب، عبد المطلب، الحباب، قارون، الوليد، لعدم الدليل على ما يمنع منها، لكن الأفضل للمؤمن أن يختار أحسن الأسماء المعبدة لله مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك ونحوها، والأسماء المشهورة كصالح ومحمد ونحو ذلك بدلاً من قارون وأشباهه، أما عبد المطلب فالتسمي به جائز بصفة استثنائية؛ لأن النبي على هذا الاسم (٤).
- \* ليس طه وياسين من أسماء النبي عَلَيْ في أصح قولي العلماء، بل هما من الحروف المقطعة في أوائل السور مثل ص، ق، ن ونحوها (٥).
- \* لا بأس بالتصغير في الأسماء المعبدة وغيرها ولا أعلم أن أحداً من أهل العلم منعه، وهو كثير في الأحاديث والآثار كأنيس وحميد وعبيد وأشباه ذلك، لكن إذا فعل ذلك مع من يكرهه فالأظهر تحريم ذلك؛ لأنه حينئذ من جنس التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم إلا أن يكون لا يُعرف إلا بذلك فلا بأس كما صرح به أئمة الحديث في رجال كالأعمش والأعرج ونحوهما(٢).

<sup>(1) (1/ 10). (1) (1/ 10).</sup> 

<sup>(3) (1/70).</sup> 

<sup>(</sup>o) (A1/30). (7) (A1/30 = 00).

- \* لا يلزم من أعلن إسلامه أن يُغير اسمه السابق، إلا أن كان معبداً لغير الله ولكن تحسينه مشروع.
- \* فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية هذا طيب أما الواجب فلا . . . فإذا كان لم يعبد لغير الله مثل جورج وبولس وغيرهما فلا يلزمه تغييره ؛ لأن هذه أسماء مشتركة تكون للنصارى وتكون لغيرهم (١).
- \* ليس في التسمي بأفنان وآلاء بأس وهذه مخلوقات، الآلاء هي النعم، والأفنان هي الأغصان، والناس صاروا يتنوعون في الأسماء ويبحثون لأبنائهم وبناتهم عن أسماء جديدة (٢٠).
- \* حفلات الميلاد من البدع التي بيَّنها أهل العلم (٣). لا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع ولو فعلها من فعلها من الناس.

<sup>.(00/1</sup>A) (1)

<sup>(</sup>Y) (A1/50).

<sup>(</sup>Y) (A1/50).

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### الفهرس

| المفحة     | الموضوع                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | <ul> <li>شيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ</li> </ul>                    |
| ٥          | * مقدمة المعتنى بالكتاب                                                        |
| 11 .       | <ul> <li>نبذة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى</li> </ul> |
| 10         | * مقتطفات من أقوال بعض أهل العلم في سماحته رَخَلَفهٔ                           |
| ٥          | • الدِّين النصيحة                                                              |
| 10         | • الإخلاص لله جلَّ وعلا في العمل                                               |
| <b>Y •</b> | • نصيحة لحجاج بيت الله الحرام                                                  |
| Y 9        | • وجوب تقوى الله في السر والعلن                                                |
| 7.3        | • الحكمة في تشريع الحج وأحكامه وفوائده                                         |
| ٠ ٢٥       | • من أهداف الحج: توحيد كلمة المسلمين على الحق                                  |
| ٦٩         | • أهداف الحج ومقاصده                                                           |
| Λξ .       | • توصيات للحجاج وغيرهم                                                         |
| ۹۳         | • تحقيق معنى الشهادة بالقول والعمل                                             |
| ١٠٣        | • وجوب تحقيق تقوى الله رَجَّلُن في امتثال أمره واجتناب نهيه                    |
| 111        | • من منافع الحج وفوائده                                                        |
| 117.       | • التأسي بالنبي ﷺ في كل الأعمال                                                |
| 177        | • الحج فرصة لنشر دعوة الحق                                                     |
| 14.        | • الحج المبرور                                                                 |
| ١٣٨        | • على جميع الحجّاج تقوى الله في السِّرُّ والعلن ليكتمل حجّهم                   |
| 18.        | • نصيحة إلى الحجاج الذين يؤذون جيرانهم بالتدخين والأغاني                       |
| 731        | • حكم الحج عمَّن مات ولم يحج                                                   |

| ۲ | ٧ | 4 |
|---|---|---|
|---|---|---|

| مفحة  | الموضوع                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 180   | • أعمال مناسك العمرة                                              |
| 1 8 9 | • الواجب على من استطاع السبيل المبادرة بالحج والعمرة              |
|       | • تقرير سماحته لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في حق من أحرم |
| 107   | قبل الميقات ومن حاذى الميقات وليس معه ملابس الإحرام               |
| 100   | • الاختيارات الفقهية لسماحته رَخِّلَللهُ في مسائل الحج            |
| 179   | • باب المواقيت                                                    |
| ۱۷۳   | • باب الإحرام                                                     |
| ۱۸٤   | • باب محظورات الإحرام والفدية                                     |
| 197   | • باب صيد الحرم                                                   |
| ۲ • ۲ | • باب دخول مكة                                                    |
| 111   | • باب صفة الحج: يوم التروية                                       |
| 714   | • باب يوم عرفة                                                    |
| ۲۲.   | • باب المبيت بمزدلفة                                              |
| 774   | • باب رمي الجمار                                                  |
| 779   | • باب طواف الإقاضة                                                |
| 777   | • باب السعي                                                       |
| ۲۳٦   | • باب أعمال يوم النحر                                             |
| ۲۳۸   | • باب المبيت بمنى أيام التشريق                                    |
| 78.   | <ul> <li>باب رمي الجمار أيام التشريق</li> </ul>                   |
| 737   | • باب طواف الوداع                                                 |
| 7 & A | • الزيارة للمسجد النبوي                                           |
| 700   | • باب الفوات والإحصار                                             |
|       | • باب الهدي والأضحية والعقيقة                                     |
| 779   | * الفهرس                                                          |



## صرر مربثا إلى من يكراه من الميسلمين

AXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXA

تقنينم معالي إشتيخ الذكنور الأمين العَام لِرَابِطَةَ العَالمَ الإِسْلَامِي

صايب الفضيكة بشيخ

صاحب الفضيكة اشتخ الدَّكُوْرَ إِنَرَاهِيْ مَنْ يَعِيمَكُ أَبُوعَبَاة الدَّكُوْرَ عُمَرَ يُزسُعُونُ ٱلْعِيد

> اعتنىٰبه الفَقِيرُ إِلَى عَمْوُرَبُّه عَبْدُ الْجُبَّارِيزِ عِبَادِ الْعَظِيْرِ بَرْجِحَامًا لَا الْمَالِجِدُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَلُوَالْدَيْهِ وَلِمْبِعِ لِمُسْلِمِينَ

> > التخذياللينية

صرر حريثاً

**这么多么多么多么多么多么多么多么多么多么多么** 

## المالية المالي

وخنبرالآحتاد

لِمَامَة النَّهُ المَكْرَةِ عَبْدِ العِزْبِ زِبْرِعِبُ لِلْهُ بَن بَازِ (مِهُ الله)

تقديم مَعَالِه شِيخ مُحَكَّ لِمُرْجَيِنِكِ نِن عَبَّ ذِ الرَّحِمْنُ آلَ الْمِثْنَجُ عُضْوهَ عِنْهُ كِلَدِ المُعْمَاء وَعُضْوُ النَّبْنَةُ الدَّامُةُ مِنْدِ فْنَاء

اعتىٰ به الفَقِرُ إلَى عَفُرْرَبّه الفَقِيرُ إلَى عَفُرْرَبّه عَبُدُ الْحَبَارِ بَرْعَبُدُ الْحَظِيْمِ بَرْمِحِ بَمَدُ آلَ مَا لَجِدُ عَبَدُ الْحَبَارِ بَرْعَجُ بَكُ الْحَالِمُ وَلِمَا لِمُعَ اللّهُ لَهُ وَلَوَالدَيْهِ وَلِمِيعِ الشّلِمِينَ عَفَرَ اللّهُ لَهُ وَلَوَالدَيْهِ وَلِمِيعِ الشّلِمِينَ عَفَرَ اللّهُ لَهُ وَلَوَالدَيْهِ وَلِمِيعِ الشّلِمِينَ

كاللق عياللين المالية

TANKA KANDA KANDA

صرر مربثاً

المالية المالية المالية على المالية على المالية المالي

في ْضَوْءِ الكِكَابِ وَالشِّينَّةِ

نَالِفَ أ.د. مُحَدِبْزِ خَلِيْفَةَ التَّحِمِينُ مِي

تقديم معسالي الشيخ صائيح بزعبُ إلى ويزبن محكربن إبراهِ يم آل النشيخ وزربه وه الإشكرمية والأوفاف وَالدَّعَوَة والإنشادِ

اعتَىٰ بهِ دَاُمدَه لِلنَيْرُ عَبُدُ الْجُتَارِ بَرْعَبُدِ الْعَظِيمِ بِن مُحَدِّلًا الْ مَا جِدَ عَذَاللَّه لَهُ دَلاَلِدَنْهِ رَجْبَعِ شِهِينَ

خالالتخيين اللينتين

NEW TOWNS THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF



# الماران الماري الماري

تقديم معكالي الشكخ صافيح بزعبُ للعزيزبن محكربن إبراهيم آل الشكخ صافيح بزعبُ للعزيزبن محكربن إبراهيم آل الشكيخ وزيربشؤون الإسكمية والأوقاف والدّعوة والإرْشادِ

اعتىٰ به الفَقِرُ إِلَى عَفُرْرَبِّه عَبَدُ الْبَحَبَّ ارْبَرْعَبَ لِ الْعَظِيْمِ بَرْمِحِ بَمَّكُ آلَ مَا لِحِدَ عَفَرَ اللهُ لَهُ وَلَوَالدَيْهِ وَلِمِيعٍ لِمُسْلِمِينَ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلَوَالدَيْهِ وَلِمِيعٍ لِمُسْلِمِينَ

خالالتخيين اللينيين